# الأورون والفريق الكالم الكالم

ألجزء الأول

تحقيق وتقديم وتعليق

وكنورة م بيرفضل البوكافية

مرز العاسقة الاسلامية بحلية البنات - جامعة عين شمس، وكنورم محرعاطف العاق

الطبعة الألولق

1944

النساسسس *وَارِالنهفنت العرببّ* ۲۶ سسارع عبدانخالق ثووت -انقاه ق

مطبع المساحة المساحة و ١٩٢٥٤ (١٣٥٥)

•

.

# لبسم المليج إلرحهن الرحيم

# بين يدى الكناب

يسمدنا أن ننقدم إلى العالم الإسلامي وإلى الفارى و العربي والمهتمين بالدراسات الإسلامية والفلسفية بكتاب (الأصول والفروع) لا بن حزم الأندلسي فنشره لأول من بعد أن ظل محبوباً عن منظم الدارسين والقارئين قرابة السعمائة عام ، أى من عهد حياة مؤلفه ، إذ أنه لم يحظ بما حظيت به كتب ابن حزم من الذيوع والانتشار مثل كتاب الحلى ، أو الإحكام في أصول الأحكام ، أو (الفصل في الملل والنحل) ، وإن كان كتاب اليوم لا يقل في أهميته عن كتاب الفصل ، وربما فاقه ، بما اشتمل هليه من دقة النحليل والشعب الموضوعات ، واستقساء كل جزئياتها ، وظهور نضج ابن حزم المملى والمعقلي فيه أكثر من الفصل ، وربما كان لسبق الفصل في التأليف أثر في ذلك إذ كان أول ما تلقاء الناس من ابن حزم في هذا الموضوع فشنلوا به وجدوا وراء عنوانه الذي سماه به (الفصل في المال والنحل) دون هذا المكتاب الذي لم يستطع عمرانه : (الأصول والفروع) أن يجتذب الجمهور الأكبر كما استطاع الهنوان السائف

وقد اشتركنا في إخراج هذا السكناب على الوجه الآتي :

قام الدكتور إبراهيم هلال، بالنمر بف بالسكتاب، وتقديم المنهج والعمل وتوثيق نسبة السكتاب إلى ابن حزم، وتعقيق الأبواب من أول: ( باب في صفة الإيمان والإسلام) إلى باب: ( فعدول تمترض بها جهلة الماحدين على ضعف المسلمين)، والتعليق علمها.

وقام الدكتور هاطف بالأبواب من أول: ( باب فه ول تمترض بهاجملة الملحدين إلخ) إلى ( باب الحكلام على من قال بقدم العالم وأنه لا مدبر له ) .

وقامت الدكنورة سهير بكتابة المقدمة التي ترجمت لا بن حزم فيها وهرفت بسيرته وحياته ثم بدراسة عن ابن حزم كرائد في علم مقارنا الأديان وباحث فيها من خلال كتابه هذا (الأصول والفروع) ؛ مع تحقيق الأبواب من الول (باب: السكلام على من قال بقدم العالم ، وأنه لا مدبر له) إلى آخر السكتاب . إضافة إلى أنها صاحبة الفضل في إخراج هذا السكتاب وصاحبة المشورة في إخراجه ، ووضعتنا أمام الأمم الواقع في الإسراع بنشره ، حيث قدمت لنا . صورة الخطوطة مكبرة مطبوعة جاهزة القراءة والدرس .

ثم اشتركنا أيضاً في عمل الفهارس هـــلى الكناب كاهي ملحنة بالجزء إثنائي .

وافئه نسأل أن ينفع بهذا السكناب وأن يسكون له أثره فى لفت أنظار الدارسين إلى ما اشتمل عليه القرآن الا .كريم والحديث الشريف من الخصوبة الفسكرية و لأصول الحقيقية للايمان وطريق الدعوة إليه ما

ربيع الأول سنة ١٣٩٨ ه. فبراير سنة ١٩٨٨ م.

المحققون

# تهيئ

#### عرف

# مسيرة ابن حزم ومصنفانه

للدكتورة سهير أبو وانية

هذا تقديم عن سيرة ابن حزم ومصنفانه ، أنشره اليوم كتقديم لكتابنا حداً موضع التحقيق ، وأناو إن كنت قد قدمت بهذا الجزء لرسالق الدكتوراه ، الا أنى رأيت أن أقدمه مع هذا السكتاب كتمريف بصاحبه في هذا الجانب السكلامي والفلسني ، خاصة وأن هذا أول عمل أنشره الابن حزم ، أو أشتر الله في نشره .

وابن حزم شخصية إسلامية أنداسية ثرية غنية ، رحبة واسمة ، متعددة الجوانب متنوعة في اهتماماتها ، تميزت بالوضوح والجرأة والشموخ والعظمة .

حمل فنوناً عدة من حديث وفقه وجدل و اسب وتاريح وأدب ومنطق . وقلسفة . وقد ملأت مصنفاته في هذه العلوم والفنون آناق الأندلس، وقد أصبحت مهامن دهرة وبأفكارها مهتمة منشفلة .

قال عنه تلميذه الحميدى «كان حافظا للحديث وفقهه ، مستنبطا للأحكام ... عن السكتاب والسنة متقنا في علوم جمة «عاملا بعلمه».

أخبرنا عنه المراكشي قائلا «كان أشهر علماء الأنداس قاطبة ، وأكثرهم عذكراً في مجالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء ».

ومع لله به نجد أن اسم ابن حزم لم يبرؤ فى التأريخ العام للفاسفة وعلم الكلام كا برز النزالى وابن تيمية ، ولم يحظ حظوة ابن وشد وابن ميمون ، على الرغم من إحجاب حؤلاء وتأثرهم به ، وقد امتد «ذا النأثير إلى فلاسفة كثيرين قدماء ومحدثين .

وحقيقة يمكننا أن نقول إن عدم بروز ابن حزم كشخصية إسلامية لها. أصالتها الفكرية وريادتها العامية إنما يرجع في الواقع إلى سببين .

أولهما: أن أسلوب ابن حزم وحماسه الدبني واندفاهه ونقده العنيف المكثير من المدارس الفكرية والفرق الدكلامية وهجومه على الفقهاء والعلمات ساهم إلى حد كبير في كراهية الجميع له وحقدهم هايه فتناسوه و منافلوه ، فلم يقدروا علمه ولم يعرفوا فضله .

ثانيها: أن نقد ابن حزم ومناقشته للأديان الآخرى وخاصة البهودية والمسيحية قد أثار في نفوس ، ورخى الدصور الوسطى الحقد والغيظ فنبذوه ، وتجاهلوه ، حتى أنه هندما عرض ، و ك Munk الفلاسفة العرب في أسبانيا ، من بهدوه على اسمه فلم يمطه حقه ولم يوفه حظه كملم من أهلام العرب ، ومفكر عن أهظم مضكريها كان له الفضل في نأسيس علم الأديان المقارن .

#### ٨ - اعمه، لقبه، كنينه:

هو هلى بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن خاف بن سعد بن سعيان بن يزيد<sup>(۱)</sup> . ذكر همذا الاسم السكامل المؤرخون الشرقيون مثل التفعلى<sup>(۲)</sup> وابن خلسكان <sup>(۳)</sup> ، وياتوت <sup>(٤)</sup> ، واقدهبي <sup>(٥)</sup> ، وابن كثير <sup>(٦)</sup>

أما المؤرخون وللمترجمون الأنداسيون مثل صاحد (٧)، والمنبي (٨)، وابن بشكو ال (٩) فقد وقفوا عند جده خالب الذى وقد بالأندلس بعد أَفَارُنْ إليه الله عده خلف مع الفاتحين الأمويين ، ومع هذا يذكرون جميعاً أنهمن إسلاة فارسية ومن ذمة الأمويين .

أما الكنية التي بها هوف ابن حزم ، وأخبرنا بها هو نفده في كتبه ، وأجمع عليها المترجمون فهي «أبو محمد (١٠)».

<sup>(</sup>١) ابن حزم: التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ص ٧ .

<sup>(</sup>٢) القفطى: أخبار الحكماء ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلسكان: وفيات الأعيان ج ٢ ص ١٣.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم الأدباء ح ١٧ ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) الذهبي: تذكرة الحفاظ ج٣ ص ١١٤٦.

<sup>(</sup>٦) ابن كثير: البداية والنهاية ح ٧٧ ص ٩١.

<sup>(</sup>٧) صاعد: طبقات الأمم ص ٨٦.

<sup>(</sup>٨) الضي : بنية الملتمس رقم ١٢٠٤ .

<sup>(</sup>٩) ابن بشكوال : الصلة ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>١٠) جميع المراجع السابقة .

#### : 4:mi - Y

طاب لبعض المترجمين لحياة ابن حزم أن يطلقو هليه ابن حزم الأنداس (١) قسبة إلى بلاد الأندلس التي ولد بها وهاش هلي أرضها . ومال البعض إلى قسبته إلى قرطبة فقالوا د ابن حزم القرطبي > (٢) نسبة إلى مسقط رأسه ومهد طفولنه ، ومكان إقامته الأولى . وكذلك ذكر البعض نسبته إلى فارس فقيل الفارسي > (٣) نسبة إلى بلاه فارس حيث كانت إقامة أجداده على نحوه ما سنبين بعد قايل .

#### ٣ -- أصلا:

اختلفت المصادر في حقيقة أصل ابن حزم هلى أدبع روايات : تذكر الرواية الأولى أنه فارس الأصل المصل آبائه من فارس ارحل جدد الأهلى خلف مع البيت الأدوى إلى الأندلس حين رحلوا إليها وقد نص هلى هذا الأصل الحيدى تليد ابن حزم فقال « هلى ابن أحدد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محد أصله من الفرس الوجدد الأقصى في الإسلام اسمه يزيد مولى المخيدابن أبى سفيان (٤) .

وقد نص على هذا الأصل الفارس كل من للقرى والذهبي وابن العماد متابعين رواية الحيدى في ذلك .

<sup>(</sup>۱) الدكتور زكريا إبراهيم : ابن حزم الأندلس ، الدكتور طب. الحاجرى : ابن حزم صورة أندلسية ض ۱۷.

Arnaldez (Roger); Crammaire et the ologie chez (Y)
Ibn HAZM de Courdoue Asin Pabeioc; Abenhrzm de Cardoda,

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تذكرة الحفاظ ج٣ ص ١١٤٩.

<sup>(</sup>٤) الحيدى: حذوة المقتبس ص ٧٩٠.

والرواية الثانية تتبع هذا الأصل بصورة أكثر حتى تصل إلى قريش و الرواية الثانية تتبع هذا الأصل بصورة أكثر حتى تصل إلى قريش و الجيد كرياقوت هنه « على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن فالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن حرب بن أمية خلف بن سفيان بن حرب بن أمية البن هبد شمس ، القرشي (١) » .

وذهب كذلك ابن خلكان إلى إثبات هذا الأصل فى قوله هنه «أبو محمه حلى بن أحمد بن سعيد بن حزم بن صخرين غالب بن صالح بن خلف بن معد ابن سفيان يزيد ، مولى يزيد بن أبى سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموى (٢) » .

والرواية الثائثة ترجع أصله إلى الأنداس وتنكر الروايات السابقة وهي رواية ابن حيان معاصر ابن حزم وخصمه العنيد إذ قال في هذا الصدد دكان من غربائه ، انتهاؤه في فارس ، وأتباع أهل بيته له في ذلك يعد حقبة من الدهر، تولى فيها أبوه الوزير المعقل في زمانه الراجح في ميزانه أحمد بن سعيد بن حزم لبني أميه أولياء نعمته لا عن صحة ولاية لهم هليه فقد عهده الناس، خامل الأبوة مولد الأروعة من هجم لبله ، جده الأدنى حديث ههد بالإسلام، حتى تخطى على هذا رابية لبله ، فارتق قلمة اصطخر من أرض فارس والله . أعلم كيف ترقاها(۱) .

. وقد تابع ابن حيان في هـــنه الرواية ابن سميد (١) ، وكذلك أوردها

<sup>(</sup>١) ياقوت: ممنجم الأدباء - ١٢ ص ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: ونيات الأعيان ج٣ ص ١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة قسم ١ مجلد ١ ص١٤٣٠

<sup>. (</sup>٤) ابن سعيد: المغرب في أخبار المغرب ص ٣٥٧.

ابن بشكوال<sup>(١)</sup>.

وكذلك نجد كثيراً من الباحثين المحدثين هند تعقيق أصل ابن حزم قد اعتمدوا على رواية ابن حيان هذه رغم الخصومة أوالعداء الذى كان يكنه ابن حيان لابن حزم بسبب المنافسة بين والديهما الأنهما كانا يعملان مماً في وزارة المنصور بن أبي عامر ، وكان والد ابن حزم يتميز هن والد ابن حيان الذى يدهى خلف بالكياسة وسعة العقل ، مما أدى إلى حقد ابن حيان على ابن حزم فحاول الغض من شأنه وغره في نسبه . وقد تابع كل من دوزى وجولد ذهر ونيكلسون وبروكان وفان ارندنك وأرنلديز رواية ابن حيان هذه دون النظر إلى الروايات الأخرى التي ترجع أصله إلى فارس أو تلك التي تنص على أصله القرشي ، ومضوا في أقوالهم ينسبونه إلى الأندلس فقالوا عنه إن أصل آ؛ ئه من قرية (منت ليشم) ، وأنها على مسيرة فرسخ من ابله على مصب نهر أوبال في كوره ابلهوأن جده الأعلى كان نصر انيا اعتنق الإسلام (۲) .

وحقيقة لا ندرى قصدهم من وراء ذلك فهل رهبوا فى اسبة ابن حرم إلى أسبانيا تعصبا منهم لفريبتهم أم ضنا على العرب بعبةرية يعلمون قدرها ؟

والأسف نجد بعض الحدثين العرب قد أخذوا برواية هؤلاء المستشرقين ، فدهب الدكتور طه الحاجرى إلى أن ﴿ ابن حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا الغربية ، كانت تقيم في ليلة وكانت تدبن بالنصر انية ، وظالت على نصر انيتها بعد الفتح الإسلامي أمداً هير قصير حتى اهتنق جد الأكبر حزم ، الذي يحمل اسمه ويننسب إليه صاحبنا الإسلام ، في منتصف القرن الثالث الهجرى فيا نقدر »(٢) .

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ج٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) فان أرندنك : دائرة المعارف الإسلامية ح ١١ ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٣) الدكنور طه الحاجرى: ابن حزم صورة أندلسية ص ١٧.

وكذلك تمسك بمــذا القول الدكتور أحمد الحردلو في دراسته عن ابني. حزم<sup>(۱)</sup> ، وأغفل كل رواية تخالف هذا القول.

و نلاحظ كذلك أن المرحوم الدكتورطه حدين قد حدد أسبانية ابن حزم أو بالأحرى أندلسيته بطبيعة الحياة التي هاشها وفي آثاره التي تركها فقط لاهير أى أن ابن حزم أسباني الموطن (٢).

أما المستشرق أسين بلائيوس فإن كان قد هرض لكل الروايات الآق تحدثت عن أصل ابن حزم إلا أننا نجده لم يستطع أن يجزم بأصل ابن حزم الأسباني فقال هنه و ويبدو أنه عن أصل أسباني كابن مسرة لولا أن بعض المؤرخين يصلون نسبه بفارس > (٣) . أى أنه يأخذ في الاعتبار الرواية الأولى التي تنص على فارسية ابن حزم ، ولكننا مع ذلك نلمس من ثنايا أقواله أنه يميل إلى نسبة ابن حزم إلى أسبانيا .

أما المستشرق جارثيا جومن فقد فال في هذا الصدد ( إنما لا نألف غوضا يحيط بأصل أسرة ابن حزم إذ من الواضح على الرغم من أنه ليس يقينا ، أن ابن حزم من أصل اسباني ، وأن سلسلة المائلة مسيحية دخلت الإسلام ، ومسقط رأسه أولبا في قرية من قراها اسمها منت ليشم ، واسمها حاليا كاسا مو تيجا Cassa Montija .

<sup>(1)</sup> El Hardallo (IAC.): Ibn HAZM'S attitude to and Critticism of the Hebrew Bible Bassed upon acritcal edition of the Section on the Pentatench of his Kitab alfisal. Cambridge Un eversity on 1969:

<sup>(</sup>٢) الدكتور طه حسين : إ لوان ص ١٠٢.

<sup>(3)</sup> Asin Palacios: Abenhazm de Cordaba y su historica crihca de les ideas riligiosas, Voll p. 5

<sup>(4)</sup> Carcia Comez. The Collors de Paloma Poesia arabica andaluza Madri 1952. p3.

وكذلك نجد حوسيه دى جاسيت فى تنديمه الأسبانية لعلوق الحلمة يقول هن ابن حزم انه أسبانى الأصل حيث وقد وهاش على أدض أسبانية (١). فهذه الروايات جيما تحاول أن ترجع أصل ابن حزم إلى أسبانيا دون تحتيق لصحة هذا الأصل، وهو ما سنقوم به بعد قليل.

أما القول الذي انفرد به المستشرق الإيطالي جبريلي هن أبن حزم فهو عوله عنه أنه ينحدر من أصل يو ناني ، جريا وراء نسبة كل هبقري إلى اليونان عركأن اليونان هي وحدها موطن العباقرة (٢).

ولكى نحسم الجدال والخلاف الذى قام حول حقيقة أصل ابن حزم فلنرجم إلى قول ابن حزم نفسه وقد صرح بأصله وخاصة وأننا نجد البروف وود علا عند مناقشة هذا الأصل فى كتابه « تاريخ أسبانيا الإسلامية » (٣) يرجع قول ابن حزم هن نفسه لأنه نسابة محقق ومؤرخ فلا يمسكن أن يفسب إلى ففسه أصلا غير صحيح لا يتفق والواقع .

وقد صرح ابن حزم بأصله العربي القريشي ونسبه الفارسي في أحسسه عمائده قائلا:

سابى سامان دارا وبعدهم قريش العلى أهياصها والعنابس فا أخرت حرب مراتب سؤددى ولاتعدت بى عن ذوى الجد فارس هنالك مجد الدهر طالت فروعه فهن مواض صعد لا نواكس

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، المقدمة .

Gabrieli: Storia dalla litter ture arab Hilans 1962 1957 (7)

W.M. Watt: Aistory of Islamic Crain p 134 1965 (v).

ملكناملوك الأرض في كلجانب مجد مناوبنا الحدود الأواكس

هذا هو قول ابن حزم عن أصله و نسبه ، فالأصل عربي قريش ، حيث الأجداد الأحياص والعنابس (٢) ، وهم أبناء أمية بن عبد شمس القرش كاسبق أن جاء في السلسلة الكاملة لاسمه ومن العنابس كان أبو سفيان الذي صرحت التراجم بأن جد ابن حزم الأعلى بزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان .

والمولى هنا يجب ألا يفهم منه إلا معنى أبن العم أو القريب كما أوضحت ذلك القواميس (٣٠ حيث قال الشاهر العربي :

مهلا بنى عمنا مهلا موالينا أمشوا روبداً كما كنتم تسكونونا<sup>(1)</sup> وبذلك يكون جد ابن حزم الأقمى يزيد هو ابن هم يزيداً بى سفيان بن عبد. شمس من بطون قريش ، وقد أكه ذلك ابن حزم نقسه فى كستابه جوامع

<sup>(</sup>۱) انظر ديوان ابن حزم الذي نشره الدكتور إحسان عباس في كناب. تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) ذكر القلفشندى في كتابه نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب أن حرب. ابن أمية كانله عشرة أولاد أربعة يسمون الأعياس، وستة يسمون العنابس وكان. من العنابس أبو سفيان الجد الأعلى لابن حزم. أنظر ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر الزبيدى فى تاج العروس ج١٠ ص ٣٩٩ ، والنودوى فى . تهذيب الأسماء واللغات ج٢ ص ١٩٦٠ . أن اسم المولى يقع على معان كثيرة تبلغ . ستة عشر عنى . هى الرب والهالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والحجب والتاجج , والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمدم عليه ، والمعتق وكل واحد منها يظهر معناه حسب ما يقضيه الحديث الوارد ، وهكذا يكون معني الميولى هنا ابن العم أو القريب حيث ذكر ابن حزم الاعياس والنابس .

<sup>(</sup>٤) الزبيدى: تاج العروس ج ١٠ ص ٣٩٩.

السيرة إذ ذكر أن ابن هبه شمس من صليبة قريش (١) .

ومهذا يتأكد صحة الأصل القرشي العربي .

أما قول ابن حزم :

عَمَا أُخْرِتَ حَرْبِ مِرَانَبِ سُؤْدُدَى ﴿ وَلَا قَمَدَتَ بِي هِنْ ذُوى الْجِدُ فَارْسُ (٢)

فهو يعنى أن لسبته إلى فارس نسبة فنح لا نسبة أصل إذ أن الأصل قد أوضحه فى البيت الأسبق و بذلك يكون أجداد قد شاركوه فى فنح فارس زمن عمر بن الخطاب حين فتح المسلمون بلاد الفرس. وقد قيل فى هذه المناسبة:

أنا زهير وابن هبد شمس طمنت ذا الناج رئيس الفرس أى أن هبد شمس قد شارك فى فتح بلاد فارس وأقام بها، إذن فنسبة ابن حزم إلى فارس مى نسبة إقامة لا نسبة أصل، وهذا يقوى بقوله:

ملكنا ملوك الأرض في كلجانب مجد منا وبنا الحدود الأواكس

وبصح أن نضيف توكيداً لما انتهينا إليه من أن هناك عديد من العلماء ينسبون إلى مدن أعجمية وهم من أرومة عربية كأبي الفرج الأصفهاني ، عبديع الزمان الهمزاني وفخر الدين الرازى ، الذين أثبت صحة نسبهم العربي الأستاذ ماجي معروف في بحثه (٣).

<sup>(</sup>١) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن حزم أنظر تاريخ الأدب الأندلسي ص ٣٨٥ سنة ١٩٥٩ بروت لبنان.

<sup>﴿</sup> مَاحِي مَعْرُوفَ : عَلَمَاءَ يُنْسَبُونَ إِلَى مَدَنَ أَعْجَمِيةً وَهُمْ مِنْ أَرُومَةً عَرَّ بِيَةً ۗ وَأَنْظُرَ مِجَلَةً كَلَيْهً الْآدابِ حَامِعَةً بِغَدَادِ العَدْدِ ٨ سَنَةً ١٩٦٥ .

ولذلك فقول الدكتور إحسان هباس ان ابن حزم فارس (۱) لا يتفق وشواهد الأمور لأن النسبة هنا نسبة إقامة لا نسبة أصل حيث أقام كثير من المسلمين هناك ، وكذلك ليست نسبة موالى لأن موالى الفرس كانوا يعادون الدولة الأموية ويظاهرون الثائرين عليهم رغبة منهم في إسقاطها ، نتيجة لما أشاهته مذبحة كربلاء من ذهر في العالم الإسلامي (۲) ، وهذا العداء لا يتفقى مع تشيع أجداد ابن حزم للدولة الأموية ومناصرتهم لها .

ومن كل ما سبق بيانه نؤكد أن ابن حزم عربى أصيل مسلم عيق فى الإسلام، وليس كما زهم البعض من نسبه إلى فارس أو إلى الأندلس ليؤكدوا مسيحيته ويرجعوا نقده المسيحية بعقدة كان يشعر بها (٣).

\* \* \*

#### ٤ -- مولده :

ذ كر صاعد هن أبي الفضل بن رافع هن والده ابن حزم إنه «كتب عفط يده تاريخ ميلاده؛ حدد فيه اليوم والساعة بأنه قبل طلوع الشمس بعد سلام الإمام من صلة الصبح آخر ليلة من شهر ومضان سنة أربع وتمانين وثلا عائة بطالم المقرب >(٤).

وقد أجم كتاب سيرة ابن حزم على هذا الناريخ ، ولم يختلف في هــذا

<sup>(</sup>١) الدكتور إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٧) الدكتور حسين مجيب المصرى: صلات العرب والترك ص ٨٣.

El Hardalle: Ibn HAZM, s attitude to and criticism (v) of the Hebrew bassed upon acritical edition p. 5

<sup>. (</sup>٤) ساعد: طبقات الأمم ص ٨٦.

إلا بروكان حيث ذكر مواحد ابن حزم في يوم ثلاثين من رمضان سنة ثلاث. ويمانين وثلاثمائة أى ٨ نوفجر سنة ٩٩٣ م (١). ويظهر من هذا التاريخ الذي حدد بروكان أن هناك خطأ أو تحريف وقع فيه يقدر بنحو عام والحقيقة أن الناريخ الذي نقبله ونرأه هو ما ذكره صاعد عن رواية أبي الفضل عن والده ابن حزم ننسه وبالنالي يكون مولده هو آخر ليلة الأربعاء آخر يوم من رمضان عام ٣٨٤ م ١٠

وإن هنا النحديد الدقيق لميلاد ابن حزم بالساعة واليوم والشهر والعام. إنما مكن أن يدل على مكانة أسرة ابن حزم وعلو شأنها ورقيها في هذا العصر.

#### • – مكان مولده :

تنفق كلة المؤرخين على أن ابن حزم ولد بقرطبة بالجانب الشرق من منية المغيرة وقدا قيل ابن حزم القرطبي نسبة إلى مسقط رأسه قرطبة ؟ كاسبق أن أوضحنا . وقد سجل هذا ابن إحزم نفسه في رسالته فضل علماء الأندلس وهو بصدد الحديث عن قرطبة فقال إن قرطبة ، مسقط رووسنا ومعقد تما عنا ) (٢).

<sup>(</sup>١) بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ص ٩٩٠.

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: رسالة فضل علماء الأندلس المنشورة في كثاب الدكتور... إحسان ، تاريخ والأدب العربي عصر سيادة قرطية ص ٣٥٧ سنة ١٩٥٩.

## بيئة ابن حزم الخاصة :

تجمع الروايات على أن موطن آباء ابن حزم هو قرية « منت ليشم » وهي على مسيرة نصف فرسخ من « ولبه « (۱) على مصب نهر أوبال في كوره لبلة « Neibala » من غرب الأندلس (۲) .

وكذلك تجمع مصادر كثيرة على أن هذه القرية كانت ملكا موروثة لمائلة ابن حزم ، وقد ضبط ابن خلكان اسمها بقوله « منت ليشم – وهي قرية من أعمال لبلة كانت ملك ابن حزم ... وكان يتردد إليها » (٣) .

وقد أوضح ياقوت نوعية هذا لللك بما لا يقبل الشك فقال : أنها ملك وملك سلفه من قبله > (٤) .

ومن الروايات الناريخية نرى أن العرب الفاتحين ومواليهم استأثروا بالأراض الخصبة الواقعة في الجنوب، وأهطوا البربر المناطق الشهالية، وهي مناطق جبلية قليلة الحضارة، مما أثار حفيظة البربر منذ البداية. ومن هنا يحكن الفول بأن ما أحاط بأصل ابن حزم وآبائه وملكية سلفه لقرية «منت ليشم» قد فتح الباب أمامنا لكي نظن بحق أن « لبلة » هذه كانت مقام خلف البجد الأول الداخل إلى الأنداس.

<sup>(</sup>١) أنظر هذا البحث ص ٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر دائرة المعارف الإسلامية ج ١ ص ١٣٦ ، ياتوت معجم الأدباء تت ح ١٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: معجم البلدان ج٣ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم الأدباء ج٢ ص ٢٤٠.

وأياً ما كان فقد بقيت أسرة ابن حزم تعيش في هذه المنطقة الخصبة معيشة لا نكاد تعرف عنها شيئا ، إذ لا تسعفنا المصادر عملومات واضحة هن هذه الأسرة التي أنجبت أبا محمد بن حزم وابن عمه الوزير السكانب أبا المفيرة هبد الوهاب ، وإن كنا نرى أن هذه الأسرة وعلى رأسها والدابن حزم أبو عمر وابن عمه أبو المفيرة ، وجميعهم من الوزراء السكتاب ، كانت على أرث من علم ونباهة وأحوال معايشه مكنت للوائد ثم للابن من بعده أن يكونا من أعلام الدولة الأموية بالأندلس .

ومن هذا يمكننا أن نرد قول ابن حيان هن ابن حزم أنه مولد الأرومة من هجم «لبله» (١) لأن تعامل الشيخ أبى مروان بن حيان هلى ابن حزم واضح جلى ، وقد أشر نا بن قبل إلى سبب هذا التحامل من جانبه على ابن حزم ومع ذلك بمكننا أن نقول أن الجد الذى انتسب إليه أبو محمد أى ابن حزم قد لعب دوراً مرموقا فى تاريخ الأسرة ، وأنه لم يكن رجلا مفموراً بطبيعة الحال ، بالقياس إلى رجال الدولة فى ذلك المجتمع القرطبي ، بل كان فيا نحسب رجلا مذكوراً بين الناس ، جديراً بأن ينتسب إليه ويعرف به ، ويحمل اسمه أبناؤه وأحفاده وسلالته (٢).

ومع ذلك فلا يمكننا أن نقول من انتقلت هذه الأسرة إلى قرطبة ؟ وما الدافع إلى ذلك . وإن كنا نستطبع أن نستنتج أنه ربما كان الانتقال إلى قرطبة في ههد محمد بن هبد الرحن الثاني ٢٣٨ — ٢٧٣ حيث انفرد ياقوت بذكر الرواية النالية إذ يقول « قرأت بخط أبي بكر أيحمد بن طرخان.

<sup>(</sup>١) ابن بسام: الذخيرة القسم الأول المجلد الأول ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) الدكتور الحاجرى : ص ۲۸ .

قابن بلكتبي بن يحمكم قال: وقد قال لى أبو محمد ابن العربى: إن أبامحمد بن حزم ولد بقرطبة ، وجده سعيد ولد بأونبه ثم انتقل إلى قرطبة وولى فيها الوزارة ثم ابنه على الإمام ...>(١).

ومن ثم أخذت أسرة ابن حزم مكانها الموموق في الحياة السياسية ، هندما متولى أحمد بن سعيد بن حزم والد الإمام أبى محمد — أحد المناصب الوزارية على الدولة العامرية ، إذ استوزره محمد بن هبد الله بن أبى عامر (٢) .

ويحدثنا ابن حيان عن أحمد بن سعيد والد بن حزم وهن مواهبه التي أهلمته للوزارة ، وهن شخصيته الفائدة فيصفه بقوله «الوزير المعقل فى زمانه ، الراجح فى ميزانه » وهن قدرته يقول « فأبوه أحمد على الحقيقة هو الذى بينى بينا لنفسه فى آخر الدهر برأس رابيه ، عمده بالخلال الفاضلة من الرجاحة ، والمعرفة والدهاء والرجولة والرأى . . . » (٣) .

كل هذه المقومات الشخصية كانت جديرة بأن تعبعل منه وزيراً حصيفا الدى المنصور بن أبى عامر الذى أحاط نفسه بحشد من رجالات الأندلس النابهبن، منهم الشعراء والأدباء والعلماء ورجال الفقه . وكان أحمد بن سعيد والد ابن حزم من أقدر وزرائه وآثرهم لديه، استوزره المنصور بن أبى عامر عام واحد وثمان وثلاثمائة، وهرف المنصور كيف يستفيد من مواهبه الممتازة حتى أنه ليبدو أحمد في نظر المنصور منافساله هند الخليفة الأموى ، ومع ذلك كان موضع ثقنه وإهجابه وكان يستخلفه على المماحكة في أوقات تغيبه ذلك كان موضع ثقنه وإهجابه وكان يستخلفه على المماحكة في أوقات تغيبه

<sup>. (</sup>١) ابن الأبار: الحله السيراء ص ١٠٤.

١٠ (٢) ابن بسام : الذخيرة ص ١٤٢ .

<sup>﴿</sup>٣) المرجع السابق نفس الموضع و

خارج البلاد ويعهد إليه بخاتمه (١) .

سكن الوزير أحمد حى قرطبة الذى يعرف باسم منية المفيرة بالقرب ون. الزاهرة التي بناها المنصور لنفسه .

ولد على أبو محمد وقد مضى على والده ثلاث سنوات وهو فى منصب الوزارة، أسس فيها لنفسه وابيته مجداً وهزاً ، عاش وسطهما ابن حزم وتقلب فى أهطاف طفولة سعيدة هائنة ناعمة ، وقد عنى والده هناية تامة بتربيته وتوجيهه هو وأخيه أبى بكر « الذى كان يكبره وقد ولد سنة ٣٧٩ ه (٢) . وتزوج وهو فى الرابعة عشرة من عمره من عالمكة بنت قند ، صاحب النفر الأعلى أيام المنصور أبى عاءر محمد بن عاءر ، ويصف ابن حزم زوجة أخيه هذه فيقول المنصور أبى عاءر محمد بن عاءر ، ويصف ابن حزم زوجة أخيه هذه فيقول دوكانت لا مرمى وراءها فى جمالها وكريم خلالها ، ولا تأتى الدنيا عملها فى فضائلها ، ولا تأتى الدنيا عملها وكريم خلالها ، ولا تأتى الدنيا عملها فى فضائلها » (٣) .

أما عن والدة ابن حزم فقد سكتت المصادر عن ذكرها حتى أن ابن حزم فغسه لم يذكر هنها شيئا على الرغم من اهتامه بتسجيل الاتراجم والأمهات و وذكر زوجة أخيه كما قات فلماذا لم يذكر شيئا عن والدته ، و من هنا يقوى الظن بأن ابن حزم لم يعرف والدته معرفة واعية حيث أشار فقط إلى اشأ له بين يدى نساء قصر أبيه وجواريه اللآبي علمنه القرآن وروينه كثيراً من الأشهاري ودربنه على الخط ، وقد أتاحت له هذه النشأة معرفة المكثير عن النساء وهواغلمن وأسرارهن ، ويقول في هذا الصدد « لقد شاهدت النساء وعلمت ، ونشأت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيرى ، لأني ربيت في حجورهن ، ونشأت .

<sup>(</sup>١) الحميدي: الحذوة ، ص ٧٤ .

 <sup>(</sup>٣) توفى أبو بكر بقرطبة فى شهر ذى القعدة سنة أحدى وأر بعهائة وهوي
 ابن أثنين وعشرين سنة .

<sup>(</sup>٣) ابن حزم : طوق الحمامة ص ١١٦ م

جيهن أيديهن ، ولم أعرف غيرهن ولم أجالس الرجال إلا وأنا في حـــد (الشياب ع(۱) .

ومن هنا يمكن أن نفهم أن والدة ابن حزم قد توفيت عنه وهو طفل ه حيث أنه لم يمرفها حتى المعرفة ليحدثنا عنها ، وكذلك فمن المحتمل أن تمكون ممن المولدين حيث سكت هن ذكرها ، وهذا الظن يقوى بقول بعض الباحثين المحدثين هن أميلا من أسبانيا (٢٠) .

وسط هذه المائلة وبين هؤلاء الأهل عاش ابن حزم ونما وترهرع وتفتح على معان مختلفة واسعة . متنوعة ،ؤثرة كان لها إلى حد كبير آثار بعيدة على شخصية ابن حزم وميوله وفكره ورأيه فإذا به لا يخلف ولا ينانق ولا يمالى عيث العزة تملّز نفسه ، والكرامة تعلى قدره ، وقد مفى قدما يحق الحق ،ويزهق الباطل .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٠.

Asin Palaceos Apen HAZM de Cordoba ysu hisotria (Y), Critica. p. 43

# ٧ — البيئة العامة في نواحيها السياسية والاجتماعية والدينية والعامية 📰

أولا : الحالة السياسية :

تمند حياة ابن حزم فى الربع الآخير من القرن الرابع الهجرى ، والنصف. الأول من القرن الخامس حيث ولد عام ٣٨٤ ه أى ٩٩٤ م و توفى عام ٤٥٦ ه.، أى ١٠٦٤ م .

وهى الفترة التي هاصرت زمن أمير للؤمنين هشام المؤيد الخليفة الأموى هـ. وامتدت فشملت أيام المحلال الخلافة الأموية ، وهصر ملوك الطوائف ، وقد.. أمتد نحو نمانين هاما شغل حياة ابن حزم من شبابه إلى وظاته .

ولد ابن حزم في حهد هشام المؤيد ، الذي حبب في قصره ، ولم يكن له من الخلافة غير الاسم وحاجبه المنصور بن أبي عامر (۱) يبعده حن الحياة العامة ويقصيه عن الحسكم منتهزا فرصة صغر سن هشام وخوف والدته من الفلاقل ، فضمن لها المنصور سكون الحال ، واستقرار الملك لولدها هشام ، ولهذا أسندت الوصاية له ، وتلقب بالمنصور ، فأقام الهيبة ، ودانت له أقطار الأنداس كلها ، وأمنت به ، ولم يضطرب هليه شيء أيام حياته لعظم هيبته وسياسته فسيطر على الحضوم ، وأجبر الأندلس على المخضوع لحكومة حسكرية اعتمد في تكوينها على عناصر من المولدين والصقالبة والبربر .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن أبى عامر أمير الأندلس فى دولة هشام المؤيد ، أصله من الجزيرة الحفراء، ورد شابا إلى قرطبة فطلب العلم والأدب، وسمع الحديث ، ثم علا حاله ، ونعلق بوكالة صبح أم هشام المؤيد بن الحكم المستنصر وزاد معها بوفاة الحكم وهشام صغر السن ، فتولى أبو عامر حجابة هشام وتلقب بالمنصوو انظر الحميدى : الحذرة ص ٧٣ رقم ١٢١ .

بهذه السياسة أستطاع المنصور أن يؤسس لنفسه سلطانا، ويعزز صولجاتا، عال عنه ابن هذارى « ساس الأمور أحسن سياسة » وداس الخطوب بأحسن دياسة ، فانتظمت له الممالك ، وانضمت له المسالك(1)

وكذلك تخبرنا المصادر الناريخية مفصلة هن الأثر العميق الذي تُوكه المنصور في تاريخ الأنداس حيث يتول الحميدي في هذا الصدد «كان محبة المناهم ، وثراً للأدب ، مفرطا في إكرام من ينتسب إليهما ، كان له مجلس معروف في الأسبوع يجنمع فيه أهل العلم » (٢) .

وقد أكد ذلك ابن خلدون بقوله « أرخص للجند في العطاء ، وأهلي مراتب العلماء ، وقم أهل البدع . وكان ذا هقل ورأى ، وشجاعة وبصر بالحروب ودين متين » (٣) .

أحاط المنصور نفسه بعدد من رجالات الأنداس النابهين ، اهتمه هليهم في بناء دولته ، وكان من بين هؤلاء والد ابن حزم متكلما وفيلسوفا ، وقد استوزره المنصور هام واحدوثمانين وثلاثمائة كاسبق أن فكرنا وظل يعمل معه حتى توفى المنصور في طريق الغزو في أقصى الثغور بمدينة سالمة سنة ثلاث و تسمين وثلاثمائة ، بعد أن داعث دولته ستة وعشرين سنة فيها اثنتان وعشرون غزو كانت من أهم هوامل نثبيت سيطرته وسطوته والمحكين لأسرته من بعدة فتقلد الامارة بعده ابنه المظفر أبو مرواني هبد الملك بن محمد فجرى أبيه ،

<sup>(</sup>١) ابن عذارى: البيان المغرب ج ١ ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) الحيدى: الحدوة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: المقدمة ص ٣١٩، ص ٣٧٠.

وكانت أيامه أعيادا دامت سبع سنين أحبه الناس وسكنوا إليه (١) .

وفي عهد المظفر كانت أول تجارب ابن حزم في المجتمع الأندلسي حيث الستمر والده وزيراً للمظفر وقد اصطحب ابنه هليا إلى حفل استقبال أهده المظفر بمناسبة هيد الفطر ، وكان عر ابن حزم آنداك اثني عشر هاما (٢) . وعندما مات المظفر عام بمان وتسعين وثلا بمائة خلفه أخوة هبد الرحمن ، ولقب بالناصر ، وكان على هكس أخيه إذ قام نحسا على نفسه وعلى أهل ولقب بالناصر ، وكان على هكس أخيه إذ قام نحسا على نفسه وعلى أهل الأندلس ، ومنه انفتح باب الفتنة العظمي لأنه كان مندفها متسرها طموحا حاول ان يزبد من سلطانه ، وطمع أن يكون خليفة المؤمنين فحمل الخليفة الضعيف هشام الوبد على المهد له بالخلافة من بعده مما أثار ثائرة الأمويين والمضريين وهم السخط البلاد وأدى إلى الإسراع بوقوع الفتنة بعد أربعة شهور من توليد الحسم حتى قام محمد بن هشام بن عبد الجبار على هشام المؤيه وسجنه بالقصر ، وهنئذ تخاذلت جيوش بن أبي هامر هن نصر ته وأسلمته إلى هشام بن هبد الجبار الذي قتله وصلبه ، وبهذا المشهد انتهت الدولة العامرية وتولى هشام بن هبد الجبار الأمي ولقب بالمهدى (٣) .

وقد هلق ابن عدارى على هذه الحوادث بقوله ﴿ وَمَن أُعجِب مَا رأيت مِن عِينَ الدُنيا إِنْ ثُم مِن نصف نهار يوم الأربعاء تتمة الشهر ، وفي مثل ساهته أقيمت مدينة قرطبة و هدمت مدينة الزاهرة ، وخلع خليفة قدبم الولاية و هو هشام بن الحسكم ، و نصب خليفة جديد لم يتقدم له همه ولا وقع عليه اختيار،

<sup>(</sup>١) ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب ج ١ ص ١٩٤ -- ١٩٧٠.

<sup>(</sup>۲) الحميدي: الحدوة ص ۲۲۶.

<sup>(</sup>٣) ان عذارى: البيان المغرب ج ٣ من ٦١.

وهو هشام بن عبد الجبار ، وزوال دولة آل عامر ، وكرور دولة بني أمية (١) .

ولكن هذه النورة التي استجاب لها الشعب دون تدبر لم تقف هنه القضاء هلى دولة بنى عامر بل عصفت بحالة الأمن والطام ، ودفعت الأمة إلى معترك مروع من المتن والاضطرابات ، فانهارت السلطة وتمزقت الأمة ، واندفعت القوى المتناحرة يكيد بعضها لبعض ، وقد ذاق ابن حزم مرارة هذه المحنة وهو مازال شابا في الخامسة عشر من عمره ، وكان والده وزيرا ، ولذا طلب الأمان لنفسه حين تولى المهدى الخلافة . وقد أخبرنا ابن حزم نفسه بذلك في طوق الحامة إذ يقول و ثم اننقل أبي رحه الله من دورنا القديمة في الجانب الشرق من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد اللهدى بالخلافة ، واننقلت أنا بانقاله وذلك في جمادى الآخرة سنة تسم المهدى بالخلافة ، وانتقلت أنا بانقاله وذلك في جمادى الآخرة سنة تسم وتسعين وثلا عائمة () .

واكن تشيع آل حزم الدولة الأموية سرحان ما جعل أواله ابن حزم من المرجال المعتمد عليهم لدى الخليفة الأموى المهدى الذي أرسله مع القاضى ابن ذكوان إلى سليان بن الحسكم الذي كان يحاصر القصر يطالب بالمرش على وأس بعض الجماهات الثائرة الناقة ، ودارت بينهم معركة أنهزم فيها سليان وجموعه الثائرة من البربر والعامريين ومن هنا أخذ المهدى يشدد الوطأة على البرابرة الذين كانوا سبب الفتن ، فهاجم البربر المدينة وخلعوا المهدى وبايعوا سليان وقام النزاع عنيفاً بينهما ، فلم تمكن إلا ساعة حتى المهدى وبايعوا سليان وقام النزاع عنيفاً بينهما ، فلم تمكن إلا ساعة حتى ذهب فيها من الخيار وأئمة المساجه والمؤذنين خلق عظيم ، واستتر محمد بن هشام المهدى أياما ثم لحق بطليطلة ، وكانت الثغور كلها من طرطوشة إلى

<sup>(</sup>١) ابن عذارى ، المرجع السابق ج ٣ ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: طوق الحمامة ص ١١١.

الأشبوبة باقية على طاعنه فاستمان بالأفرنج وأتى بهم إلى قرطبة فبرز إليه سلمان بن الحسكم مع البربر ولسكنه انهزم واستولى المهدى على قرطبة وبعد أيام خرج لقتال جهور البربر فكانت الهزيمة على المهدى هذه المرق فهاد إلى قرطبة ، فوثب عليه العبيد مع واضح الصقلى فقتلوه ، وخرجوا هشام المؤيد من محبسه ، وكانت ولاية المهدى منذ عام إلى أن قتل ستة عشر شهر المن جملتها ستة أشهر الله كان فيها سليمان بقرطبة وهو بالثغر (١١) » .

وعلى أثر هذه الحادثة اشتدت المحنة على الوزير ابن أبي عمر بن حزم كاا صرح بذلك أبو محمد إذ يقول « ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام الؤيد بالنسكبات وباعتداء أرباب دولته ، وامتحنا بالاهتقال والترقيب والافرام. السكادح ، والاستنار وادلم من الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخصتنا (٢).

إذن كان بيت ابن حزم فى هذه الأثناء يميش فى جو مكفهر بقرطبة وسط قسوة الاضطهاد ومرارة حصار البربر وتفشى الأمراض فى المدينة المحاصرة التى أصابها الطاهون وكان من ضحاياه شقيق ابن حزم الأكبر وزوجته وبعد ذلك بعام توفى والده إذ يقول « إلى أن توفى أبى الوزير رحمه الله ، ونحن فى هذه الأحوال لليلتين بقينا من ذى القعدة عام اثنين وأربسمائة » (٣) .

لم يكن أمام ابن حزم بعد هذه الحوادث والنسكبات إلا أن يفادر قرطبة الله المدينة المرية حيث الله المدينة الله المدينة المرية حيث حاكمها خيران أحد فتيان اللهاءرين وربما كان ذاك هو سبب قصده إياه حيث يقول دو تقلبت بي الأمور إلى الخروج عن قرطبة وسكنى مدينة ألمرية

<sup>(</sup>١) الحميدى: الحذوة ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم : طوق الحمامة ص ١١١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الموضع .

فكنا على ذلك إلى أن انقطات دولة مروان ، وظهرت دوله الطالبية ، وبوبع على بن حود بالخلافة وتغلب على مدينة قرطبة وبملكها ، واستمرت في قناله إياها بجيوش المنقلبين الثوار في أقطار الأندلس ، وفي أثر ذلك نكبني خيران صاحب ألمرية ، إذ نقل إليه من لم ينتي الله هز وجل من الباغين — وقد انتقم الله منهم — عنى وهن محمد بن إسحاق صاحبي ، أنا نسمى في القيام بدهوة الدولة الأموية ، فاعتقلنا عند نفسه أشهرا ، ثم خرجنا على جهة التفريب فصر نا إلى حصن القصر ، ولفينا صاحبه أبو القاسم عبدالله ، ابن هزيل النبيجي المهروف بابن المقفل ، فأقنا عنده شهورا في خير دار . وإقامة ، وبين خير أهل وجيران وهند أجل الناس همة وأكملهم معروفا ، وأقام سيادة (١) » .

ين كر الفرضى أن ولاية على بن حود لم تدم طويلا إذ مالبث أن خالف ، هليه العبيد الذين كانوا قد بايموه ، وقد موا عبدالرحن بن محمد بن هبداللك ، بن عبدالرحن الناصر وسموه بالمرتضى .

وهند سماع ابن حزم خبر استرداد الدولة الأموية الحسكم من جديد، وتولى المرتضى الخلافة سارع بالسمى إلى بلنسيه ليجدد الدهد للدولة الأموية إذ يقول «ثم ركبنا البحر قادمين بللسبه هند ظهور أمير المؤمنين المرتضى وسار ابن حزم مع جيش المرتضى لحرب بنى حود، ولسكن الجيش الهزم في موقعة غرناطة وقتل المرتضى و بقى هلى بن حود بقرطبة مستمر الأمر عامين غيرشهرين ، إلى أن قتله أحد الصقالية في الحمام سنة بمان وأربعمائة وفي هسفه الأثناء وتع ابن حزم في يد البربر وأسر ثم أخلى سبيله فلجأ إلى شاطئه، واستمرت الخلافة المن حزم في يد البربر وأسر ثم أخلى سبيله فلجأ إلى شاطئه، واستمرت الخلافة المدولة العادية ولسم وأخذ كلى المدولة العادية ولي حود أنفسهم وأخذ كلى المدولة العادية ولي ما واحد الفسهم وأخذ كلى المدولة العادية ولي مالبث أن دب النزاع بين بني حود أنفسهم وأخذ كلى المدولة العادية ولي المدولة العادية ولي مالبث أن دب النزاع بين بني حود أنفسهم وأخذ كلى المدولة العادية ولي المدولة العادية ولي مالبث أن دب المنزاع بين بني حود أنفسهم وأخذ كلى المدولة العادية ولي المدولة العدولة ا

<sup>(</sup>١) الموضع السابق . "

. واحد منهم يدهى أحقيته بالخلافة عند، المولى الأور القاسم بن حود أخو على إذ قام عليه أخره يحيى ابن على يطاب الخلافة لناسه ودارت بينهما معارك انهزم فيها الفاسم وسجن، إهنا رأى أهل قرطبة رد الأمر إلى بنى أمية، واختاروا منهم ثلاثة : هم هبدالرحن بن هشام بن عبدالجبار ، وعبد الرحن الناصر للهدى ، وسليان المرتضى، ثم استقر الأسر العبدالرحين بن هشام بن عبدالجبار عبر بالخلافة سنة أربع عشرة وأربعمائة وتاقب بالمستظهر (١٠).

كان ابن حزم في طليعة للؤيدين له ولذا هندما ندم المستظهر بعض الهندامي من وزراء بني أمية العمل معه كان ابن حزم من بيتهم ، وكان المستظهر في غاية الأدب والبلاغة والذهم ورقة النفس كذلك قال هنه ابن حزم وكان خبيرا يه (۲) ولم تدم خلافة المستظهر سوى سبعة أسابيع قام عليه أبوعبدالرحن ابن حبد الله من عبد الرحن الناصر مع ط أعة من أرازل العامة ، فقتل هشام وتولى الأمر أبو هبدالله بن أهبد الرحن الناصر الذي لقب بالمستكنى و زوج بابن حزم في السجن هو ما يبن عبه أبي عبد الوهاب في عبد المستكنى ثم أطلق سراحهم بانتهاء أيام للستكنى سنة سنة عشر وأربعمائة .

ومرة أخرى تعاود ابن حزم السياسة هندما بويع هشام بن محمد بن عبد المالك بن هبدالرحمن أخو المرتفى سنة تمان هشرة وأربعمائة ، وتلقب بالمستد بالله فقد استوز ابن حزم كما ذكر الحميدى .

بقى هشام المعتد بالله ثلاثة أهوام غير شهرين فى الشنور ، واتفق على أن يصير إلى قرطبة فدخابها سنة عشرين وأربعمائة ، ولم ببق بها إلا يسيرا حق قامت عليه فرقة من الجند وخلمته سنة اثلتين وعشرين وأربعمائة ، وبه

<sup>(</sup>١) الحميدى: الجذوة ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٧٠.

انفطمت الدهوة الأموية ، واستولى على قرطبة جهور بن محمد ، وكان من . وزراء الدولة العامرين قديم الرياسة ، موصوفا بالعقل والدهاء (١) .

وقد حلل الدكتور عبد الله هنان أسباب هذه الاضطرابات والفتن التي حفل بها هذا المصروأرجمها إلى النظام الذى فرضه المنصور على الأمة الأنداسية كان يخفى فى ثناياه كتيرا من هوامل الهدم والضعف وكانت العناصر التي تعاونت مع المنصور يتربص بعضها ببعض ويخشى كل منها على مركزه ، وسلطانه وكانت عمة معارك خفية تجرى بين البربر وخصومهم من الصقالية ، وكان بنو أمية عيلون إلى الصقالية ويكرهون البربر ؟ وكانت البطون العربية تسكره هؤلاء وهؤلاء ، وترى فى البربر خصها منة الفتح ، وهكذا اجتمعت العوامل لنظهر أثرها فى الوقت الملائم ، واجتمعت معها العناصر النافهة من سائر الطبقات ، فلما وقع الانفجار ، وانهارت دعائم الطفيان العامرى ظهرت فى الميدان ثلاث قوى :

- ١ بنو أمية يلمنقون حول علم خلافتهم وتراث بيتهم المغصوب.
  - ٧ -- طوائف البرىر تحاول الاحتفاظ يرياستها وامتيازاتها .
- الأسر الدربية التي أضطهدت وأبعدت عن الميدان ، تحاول استرداد.
   مكانتها القدعة .

لم يصمد بنو أمية في ميدان النضال طويلا كما رأينا ، وذلك لانه لم تسكن. لهم قوة مادية يمتديها ومن ثم لم يمض بضمة أعرام فما بين عامي ٣٩٩ هـ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٧٧.

٧ ٤ ه تولى الخلافة خلالها محمد بن هشام المهدى فسلمان المستمين فهشام الوبد، ثم سلمان المرة الثانية حتى استطاع بنو حمود من البربر أن تنتزعوا الخلافة وأن ينتزعوا حكومة قرطبة لفنرة قصيرة ، ثم تطورت الحوادث بسرحة ، وعاد بنو أمية فاستردو الخلافة وحكموا في قرطبة هدة أعوام أخرى بين على ١٤٤ هـ ٢٧٤ ه تولى الخلافة منهم المرتضى المستظهر فالمستسكني فهشام المعتد بالله وهو آخرهم ويخلمه في أواخر سنة ٢٧٤ ه ١٠٣١ م تحتتم الدولة الأموية برياستها في الأندلس بعد أن دامت مائة وأربعة و عانين عاما (١٠).

وباحنقاء القوة الأولى طهرت فوتان آخريان هما البربر ، والأسر العربية وجها لوجه واستطاع البربر كا رأينا بزهامة بنى حود أن يسيطرو زهاء ثلث عرن من الزمان على المثلث الجنوبي في شبه الجزيرة الأسبانية ، وأن يقيموا خلافة وملكا في قرطبة حينا وأشبيليه حينا آخر ، ثم يحالفه والجزيرة ، وكانت إمارة باديس الصنهاجي بفوناطة تحيي الجناح الشهالي الفربي لنلك المخلافة البربريه ، وهند سقوط دولة بني حود هام ٤٤٩ ه كان البربر بعد أن خسروا معركة قرطبة فد بسطوا أيديهم هلي معظم القواعد الواقعة جنوبي ثهر الوادي السكبير ، وسيطر الفتيان العامريون على معظم المناطق الشرقية ، ثمر الوادي السكبير ، وسيطر الفتيان العامريون على معظم المناطق الشرقية ، وعلى المربة لفترة قصيرة ، وأصبحت الأندلس في أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجري زاخرة بعديد من الدويلات المتناثرة المتناحرة ، التي القرن الخامس الهجري زاخرة بعديد من الدويلات المتناثرة المتناحرة ، التي وأصبحت تسكون دولة الطوائف وتعرف رؤساؤها علوك الطوائف "

<sup>(</sup>١) الدكتور عبد الله عنان: دولة الإسلام عصر ملوك الطوائف ص الله - ١١.

<sup>(</sup>٢) الدكتور عبد الله عنان ـــ المرجع السابق س ١٤.

ما بین وزیر سابق ، أو قائد ذر نفوذ ، أو زهیم من ذوی الحسب والنسب ، وكشيراً ما سجل ابن حزم ملاحظانه وحكمه على دولة العلوائف لقوله إنها غضيحة لم يقم في العالم إلى يومنا هذا مثلها ، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أميال كلهم يتسمى بأمير المؤمنين، ويخطب لهم جميعا في زمن واحه ، وهم خلف الحصرى بإشبيلية ، وهشام بن الحــكم ، ومحمد بن القاسم بن حود بالجزيرة ، . ومحمه بن ادريس بن على بن حمود عالقه و إدريس بن يحيى بن على بن حموه ببشر >(١) . وكثيراً ما وجه ابن حزم سخرينه من هذا المجتمع الذي منيت به الأندلس . حيث الضعف والانهيار والتفكك والانحلال الذي بدأ واضحا في هذه الدول الصغيرة التي قامت على أنقاض الأغدلس السكبرى والق كانت تتسم بسمة الملك ، وتزعم كل منها لنفسها الاستقلال وهي لم تَكُن في الواقع إلا إذا استثنينا الفليل منها سواء بباعها الاقليمية أو واردها المادية تستطيم الحياة عفردها، فقد كانت أفرب إلى وحدات الإقطاع وإلى عصبية الأسر القومية ومن ثم فلم تـكن بها حكومات منظمة بالمعنى الصحيح تممل لخير الشعب ورخاء الدولة وقد وصف ابن الخطيب حال الأندلس حقب قيام دولة الطوائف بقوله ﴿ وَذَهِبِ أَهُلَ الْأَنْدَلُسُ مِنَ الْأَنْشَقَاقُ والانشماب والافتراق ، إلى حيث لم يذهب كثيرًا من أهل الأقطار مم المتيازها بالمحل القريب ، والخطة المجاورة لعباد الصليب ، ليس لأحدهم في الخلافة إرث، ولا في الإمارة سبب، ولا في الفروسية نسب ولا في شروط الإمامة مكتسب ، اقتطعوا الأقطار ، واقتسموا المهائن السكبار ، وجبوا · المملات والأمصار، وجندوا الجنود، وقدموا القضاة، وانتحلوا الألقاب، . . وكتبت عنهم الكتب الأعلام ، وأنشدهم الشعراءوهو نت بأسمام الدواوين،

<sup>(</sup>١) ابن حزم: نقط العروس ص ٨٣ - ٨٤.

وشهدت بوجوب حقهم الشهود ووقف بأبواجم العلماء ، وتوسلت إليهم. الفضلاء ، وهم ما بين محجوب ، وبربرى مجلوب ومجند غير محبوب ، وغفل فيس في السراة بمحسوب . . وإن كانوا لم ينالوا اغترارا من معتمد ، ومعتضد ومرتضى وموفق ومستسكف واستظهر ومستمين ومنصور وناصر ومتوكل كما قال الشاهر :

مما بزهدنى فى أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمد ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاخاصورة الأسد<sup>(۱)</sup>

هكذا كانت حال الأندلس وظروفها السياسية التي عاشها ابن حزم وخبرها واكنوى بنارها وأرخ لهما فجاءت صورة حية واضحة وحق لله كنور عبد الله هنان أن يقول عن ابن حزم أنه الفيلسوف الذى أرخ لمجتمع الطوائف (٢).

وبدلك نرى أن ابن حزم عاصر فارة فى تاريخ الأنداس تميزت بمرحلتين متباينته متباينتين كل النباين فهى خذ منتصف القرن الرابع الهجرى حتى نهايته تبلغ قة العظمة والقوة والنماسك فى ظل رجال عظام ثم هى منذ أوائل القرن الخامس الهجرى تنحدر فجأة إلى معارك مروع من الفنن والحرب الأهلية تخرج نبها أشلاء ممزقة متفرقة فى كل إقليم منها حكومة عملية هزيلة هى حكومات الطوائف تنسى فيها أسبانيا الإسلامية مصلحتها الأساسية وصراحها ضد أسبانيا النصرانية.

<sup>(</sup>١) د كتور عبد الله عنان 🗕 دولة الوائف ص ١٥.

## ثانياً: الحالة الاجتاعية:

من المعلوم أن الحالة الاجهاعية أثر من آثار الحياة السياسية ونتيجة لها وقد صور ابن حزم كثيرا من مظاهر هذه الحياة الاجهاعية في عديد من كتبه ، وخاصة طوق الحمامة ، ورسالة التلخيص لوجوه التخليص ، ورسالة الأخلاق والسير ، فأبرز السكثير من جوانب المجتمع ونواحية المختلفة المختلفة حيث المسلمون والنصارى والعرب واليهود والبربر والصقالية كل بدينة وأخلاقه وعاداته وتقاليده وبهذا الشكل كان المجتمع الأندلس بجتمعا بدينة وأخلاقه وعاداته وتقاليده وبهذا الشكل كان المجتمع الأندلس بحتما توج به الأندلس من سلالات وأجناس وحضارات وثقافات فسكان منهم العرب الخلص ، وهم الذين كان المقاقهم والفتهم أثر في جمل الأندلس ذات مظهر أدبي وفسكرى واحد ، وإلى جانب العرب كان البربر وما لهم من مقام مرموق في الفتح ، يتميزون بالحدة والنفرة ، وقدا كان مؤلاء وقود الفتن مرموق في الفتح ، يتميزون بالحدة والنفرة ، وقدا كان مؤلاء وقود الفتن مرموق في الفتح ، يتميزون بالحدة والنفرة ، وقدا كان مؤلاء وقود الفتن مرموق في الفتح ، يتميزون بالحدة والنفرة ، وقدا كان مؤلاء وقود الفتن الذين اعتنقوا الإسلام من سكان البلاد الأصليين وكذلك حملت غزوات الذين المنافة من الجوارى الحسان كان لهم شأن في المجتمع الأندلسي (١٠).

و بسجل جارسيا جو من أيضا هذه الملاحقة عن المجتمع الأندلس في هذا المصر فيقول كانت قرطبة في عهد الخلافة هذا بمساجدها وكنائسها ، ويبيع البهود فيها ، و بسكانها و ثقافانهم البيئة المحتلطة ، ().

<sup>(</sup>۱) المقرى: نفح الطيب ج ٧ ص ١٧٧ -- ١٧٥ تنحقيق دكتور فريد الرفاعي ، القاهرة مطبعة بولاق .

Carcia Comez : Paesia Arabigo Andaluza Maddir 1952 p. 57 (۲) ابن حزم – ۲

إذن كان أهل قرطبة وما هم فيه من تفاوت في الثقافة وأفتقار إلى المبادى والتي توحد بينهم ، بالإضافة إلى الرخاء الاقتصادي الذي كانوا ينهمون به ، وتغلب الجواري أخيراً على الحياة الاجتماعية في الدور والقصور قد أفقد للدينة عامل الاستقرار ، وأوجد ضربا من التراخي الأخلاق تبدو آثاره واضحة في كل ما سجله المؤرخون والأدباء من أحوال هذا المحتمع وأخلاقه واختلاطه فقد اختلط النصارى بالمسلمين وكان النصارى ذميبن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين تظلمهم المدالة الإسلامية جميعا والتسامح الإسلامي ، والكن أساء الحركام الضمفاف فهم هذا التسامح وأخذوا يستمينون بالنصارى ، ويدفعون لهم الإتارات لـكي ينصروهم على خصومهم من المسلمين، وقد صور ابن حزم هذا الوضع في رسالته ﴿ النَّلْخَيْصُ لُوجُومُ النلخيص ، عندما أعلنها ثورة قوية على أولئك الحسكام الذين كانوا يمكنون للذميين من المسلمين ويسلمون الحصون لهم دون قتال، وقد عهر عن استهجانه لمسلك أولتك الأمراء الذين تساهلوا في شتون رعاياهم ، ومصالح أمتهم وقد قال عنهم ﴿ أما ما سألتم عنه من أمر هذه الفتنة وملابسة الناسما مع ما ظهر من تربص بعضهم ببعض فهذا أمر أمتحنا به نسأل الله السلامة وهي فتنة سوء أهلـكت الأديان إلا من وافي الله تعالى ، من وجوء كثيرة يطول لها الخطاب وعمده ذلك أن كل مدير مدينة أو حصن في شيء من أندلسنا هذه أولها هن آخرها محارب لله تمالى ووسوله وساع في الأرض بغساد، والذي ترونه عيانا من شهم الغارات على أموال المسلمين من الرهية الني أكون في ملك من ضارهم ، وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على الجهة التي يقضون على أهلها ضاربين للمسكوس والجزية على رقاب المسلمين ، مسلطين لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخد الجزية والضربة من أهل الإسلام، معتفرين بضرورة لا تبيح ما حرم الله ، فرضهم استدامة نفاذ

أمرهم و بهيم ال

هكذا صور ابن حزم حال المجتمع وحكامه لدوجة أن أصبح من المتعذر تحويل المجتمع هن المنحدر الذي يسير فيه نحو الانحلال واختلاط الحلال بالحرام حيث يقول ابن حزم في هذا المصدد: إنا لا فلم لا أنا ولا فيدى بالأندلس درهما حلالا ولا دينارا طوبة يقطع على أنه حلال (٢).

وقد تحوات ملاحظات ابن حزم لمجتمه إلى نظرات تحليلية عبيقة لأحواله وحكامه وتصرفاتهم الباغية في حق رعاياهم، وتلك الفوض التي تغمر أهمالم وتصرفاتهم، وذلك الفساد الشامل الذي يسود بمالسكهم، وذلك الغلم الفادح الذي ينزلونه بشموبهم ويجعلون منهم عبيدا يستولون على ثرواتهم وتمار كدهم إرضاء لشهواتهم في إنشاء القصور البازخة واقتناء الجواري والعبيد والانهمائك في حياة الترف والمجون، فضلا عن حشد الجند لتأبيد سلطانهم وتدهيم طفيانهم، وكل ذلك يجمله ابن حزم في كامة واحدة الحذة والفننة والانتها.

ويمضى ابن حزم فى وصف هذا الجمتم الأندلسى الفاسد فيحدثنا كذلك عن جزية القمليم التي كانت تؤدى مشاهرة ، ضريبة على أموال المسلمين من المنم والبقر والدواب والنحل وعلى كل ما بباع فى الأسواق فيقول فى هذا المصدد و فما هر إلا أن يقع الدرهم فى أيديهم بما يستقر حتى يؤدوه بالمنف ظلما وحدواماً لقطيم مضروب على جماجمهم كجزية اليهود والنصاري فيحصل

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق س ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

المال المأخوذ منهم بغير حق عند المتفلب علميهم ، وقد صار ناراً ، فيعطيه لمن اختصه لنفسه من الجند الذي استظهرهم على تقويه أعره ، وتمشية دولته ، والقمع لمن خالفه ، والمفارة على رهيه من خرج عن طاهته أو رهية من دعاه إلى طاهته ، فتضاهف حر النار فيعامل بها المجند النجار والصناع فحصلت بأيدى النجار وهارب وحيات وأفاهى يبتاع بها النجار من الرهية ، فهسكذا الدنانير والدراهم ، كا ترون عباناً ، دواليب تستدير في نار جهنم ، هذا مالا موقع فيه لأحد ، ومن أنكر ما قلنا بلسانه فحسبه قلبسه يعرفه سعرفه ضرورية » (١)

ونحن نرى في كثير مما تقدم من صور الا تتزاج والاختلاط والتساهل والانحلال والفساد والطفيان مايوضح حالة الجنم الأندلس آنداك وما وصل إليه من انهيار دبني وخلق دفع ابن حزم إلى الثورة على هذا المجتمع داهياً الحسكام للإصلاح والتمسك بالدين والرجوع إلى التشريع في منابعه الأصلية من قرآن وصنة بحيث كان الخلل في المجنم عيقاً لا يجدى في إصلاحه نولية شخص ، رخلع آخر . الخلل أصبح في العقول والنفوس ، فلابد من إصلاح العقول والنفوس ، فلابد من إصلاح وأن بجاهد من أجلها ولذلك كانت رسالته في الأصول والغروع .

<sup>(</sup>١) ابن حزم : رسالة التلخيصلوجوم التخليص - المرجع السابق س١٧٦.

## الله المانية : المانة المدينية :

لم يمض وقت طويل على فتح المعرب الأنداس سنة اثلابين وتسمين من الهجرة حتى كانت الأنداس تموج بالدعوة الجديدة التي جاء بها المسلمون ، وقد أخذت تشق سبيلها بين الأسبان في هدره وفي غير عنف ، ودخل أهل الأندلس في دبن الله أفواجاً و م ذلك بتى منهم الكثير على نصرانيتهم الوقت الطويل ، أقامت الدولة الأموية بالأندلس خلافة إسلامية وسحية مستقلة عن العدولة العباسية في المشرق وكان الخاليفة الأموى في الأندلس يتولى شئون الجاعة الإسلامية روحانيا وزمنيا .

التزم أهل الأندلس عذهب الإمام الأوزاعي بادى و ذى بدء لما انتقل من الشام إلى الأندلس مع الأمويين نقله صعصعة بن سلام لما انتقل إليها ، وبقى المفهب الغالب هليها حتى أدخل زياد بن هبد الرحن المقلب بشبطون (١) مذهب مالك (٢) إلى الأندلس في زمن هشام بن هبد الرحن عام ١٧١ —

<sup>(</sup>۱) هو زياد بن عبد الرحمن بن زياد بن عبد الرحمن بن زهير ، وزياد الثانى هو الداخل إلى الأندلس ، روى عنه الإمام مالك فسمع الموطاء ، وله عنه سماع معروف بسماع زياد ، وسمع من معاوية بن صالح ، أراد الأمير هشام أن يولى زياداً أمر القضاء ، فخرج زياد هاربا بنفسه فقال هشام ليت الناس مثل زياد ، ثم عاد إلى الأندلس وروى عنه يحيى بن يحيى .

<sup>(</sup>۲) هو الإمام مالك عيد الله بن أنس الأصبيحى إمام دار الهجرة ، وأجل علمائها ولد سنة ۹۳ ه و توفى سنة ۱۷۹ ه ، نشأ بالمدينة وفيها تلقى العلم عن ربيعة الرأى ، و ، جل إلى خيار التابعين من الفقهاء ، وأخذ عنهم ، سمع الزهيرى و ناهما مولى ابن عمر و وغير ها من رواة الحديث ما زال يحصل العلم حتى صار سيد الفقهاء ، ولما حج المنصور اجتمع به وأشار عليه أن يدون علمه في كتاب ، الخالف الموطا في الحديث والفقه و بنى مذهبه على الأسسول الأربعة الكناب

۱۸۰ ه ومنذ هذا الموقت أخذ مذهب مالك فى الانتشار والتغلب على مذهب. الأوزاعى حتى هم الأندلس مكملا متقنا ، وقد تلقاه يحيى بن يحبى بن كشير ، الذى حج إلى المشرق فسمع من مالك بن أنس الموطأ ، وسمع بسكة وبمسر وقدم الأندلس بعلم كثير فعادت فنيا الأندلس بعد عيسى بن دينار إلى رأيه وقوله ، وكان يفتى برأى مالك بن أنس .

أنم يحيى (١) ما بدأه زياد وتفقه عليه كثير من أهل الأندلس واختص به الحسكم بن هشام المقلب بالمنتصر ١٨٠ — ٢٠٦ه . فنال يحيى من الرياسة والسلطان ما لم ينله غيره ، وصارت الفنتيا إليه ، وكان لا يقلد قاض في سائر أعمال الأندلس إلا بإشارته واهتنائه ، ولا يقلد إلا من كان على مذهب مالك فاتبع الناس مذهبه وتركوا مذهب الأوزاهي — ولم تنته المائة الثانية من الهجرة حتى أخذ مذهب الأوزاعي في الزوال ثم لم يلبث أن تقلص ظله بالأندلس وساد المذهب المالكي وسيطر هلي الفضاء والفتيا والعبادات بالأندلس وساد المذهب المالكي وسيطر هلي الفضاء والفتيا والعبادات والأحوال الشخصية وأصبح الفقهاء المالكين مكانة عظمي في دولة الآندلس

والسنة والاجماع والقياس ، وذكر ابن خعدون أنه اختص بمدرك آخر للاسكام. هو عمل أهل المدينة ، فسار إليه ، طلاب العلم من المشرق والمغرب وكان من. بينهم زياد بن عبد الرحمن ، ويحبى بن يحيى .

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس أو محمد الليثي — أسله من البربر من قيلة يقال لها مصحوره مولى بني ليث ينسب إليهم رحل إلى المشرق ، فسمع مالك بن أنس ، وكان مالك يسميه عاقل الأندلس وكسر عنه مالك أنه كان مع أصحا به في مجلسه فقال قال ، قد خطر القيل ، فمخرجوا ، ولم يخرج عو فقال له ما لم تخرج مع الجاعة لينظر القيل ، وهو لا يسكون في بلادك فقال له : لم أرحل لا يضر القيل ، إنما رحلت لأشاهدك و أنعلم من علمك و هر مك سه أنظر الجذوة س ١٥٥٠.

ويرجع ذلك في الوافع إلى أسباب ثلاثة ذكرها المؤرخون.

١ — ذكر المقرى في نفح الطيب أن الأمير هشام بن عبد الرحن قد نقل إليه ما عليه الإمام مالك من سعة العلم وجلالة الفدر والتقوى ، وأنه عندما سمع بسيرته من بعض الأندلسيين قال لهم نسأل الله أن يزين حرمنا عالمكم ، فأحب مالككا ومذهبه وحل الناس على أنباهه (١).

٣ — ما أخبرنا به ابن حزم نفسه عاحصل زمن الحسكم بن هشام من عسكن يحى منه وجعله القضاء والإفتاء في الأندلس قاصراً على المالسكيين ، عما دفع الناس إلى النفقه على مذهب مانك رخبة فها عند السلطان من وظائف وحرصاً على طلب الدنيا والمنصب والجاء ، جرى العامة في ذلك أثر الخاصة والناس سراع إلى الدنيا والرياسة (٢) .

٣ -- ما ذكره ابن خلدون من أن أهل الأندلس كانت تغلب هليهم البداوة كأهل الحجاز و ملكان مذهب مالك قد نشأ في وسط الحجاز ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها عكان أوفق لطبيعة الأندلسيين ورزاجهم الفطرى (٢).

لهذه الأسباب مجتمعة ساد وسيطر المذهب المالدكي في يلاد الأنداس على غيره من المذاهب وفي هذا الصدد يقول ابن حزم وفقد خالفوا تواليف جميع أهل الإسلام أولها عن آخرها ، ولم يقنعوا بها ولا صوبوها ولا راضوها ؛ بل خالفوها وعابوها وخطأوا أصحابها استنقاصاً لجيع أهل العلم من الصحابة بل خالفوها وعابوها وخطأوا أصحابها استنقاصاً لجيع أهل العلم من الصحابة

<sup>(</sup>١) المقرى: نفع الطيب ح ٢ ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم : الفصل ج ٢ ص ٨٧ ، الحميدى : الجذرة ص٣٦٠—٣٦١ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : المقدمة س ٤٤٩ .

والنابعين ، ومن بعده في مشارق الأرض ومفاربها ، حاشا المدونة وللستخرجة حتى لقد سئل عبدالله الأصيلي (١) كيف صفة الفقيه هندكم بالأندلس فقال : يقرأ للمدونة وربما المستخرجة فإذا حفظ أفتى « وقد أكد ذلك يقوله » هذه صفتهم في خروجهم هن أقوال جميع الصحابة والتابعين وسائر الفقها على رأى مالك وحده (٢).

ومع ذلك فإننا نجد كذلك أن الفقه الشافعي قد انتقل إلى الأنداس وأيضاً الفقه الفقد أدخل إلى الأندلس مصنف الوندلس في عهد الأمير على بن هبدالرحمن فقد أدخل إلى الأندلس مصنف أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله وكتاب الفقه لحمد بن ادر بس الشافعي الحكيم بكله ، وكتابه في الطبقات ، وكتاب سير عمر بن عبدالمزيز وحه الله وقد أنكر هلميه أسحابه الأندلسيون ماأدخله من كتب الاختلاف ، وغرائب

<sup>(</sup>۱) هو عبد بن إيراهيم الأصيلي من أهل أصيله قدم قرطبة سنة ٧٤٧ فسمع بما ، ثم رحل إلى المشرق سنة ١٥٧ هـ ، دخل بغداد فسمع أبى بكر الشافسي ، والصواب الأبهري ، وتفقه هنالك لمالك ، ثم وصل الأندلس في أخر أيام المستنصر وقد قرأ عليه الناس كتاب البخاري رواية المروزي . كان عالما بالكلام ، وجع كتبا في إختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة سما ، « كتاب الدلائل على أمهات المسائل — الجذوة ص ، ٧٠ .

<sup>(</sup>۲) ابن حزم: سال سؤال منها سؤال تعنیف محمد کتاب الرد علی ابن النعزیله البهودی ص ۲۰۶.

<sup>(</sup>٣) من أهل قرطبه و يسكنى أبا عبد الرحمن ، سمع الأعشى و يحيى بن رجل إلى الشرق فلقى جماعة من أنمة المحدثين ، وكبار المسندين مثل إبراهيم بن محمد الشافعى صاحب أبو عيينه ، وأبو المصعب الزهرى ، و يحيى بن عبد الله بن بكير صاحب الشامى له تفسير القرآن صاحب مالك وعبد الله بن أبى شيبه ، وأبو ثور صاحب الشامى له تفسير القرآن ومسند النبي بياني توفى سنة ٣٧٦ . أنظر الحميدى ص ١٧٦.

الحديث ، وأهزوا به السلطان ، وأخانوه منه ولكن أظهره الله هليهم بفضله وعصمه منهم بقوته فنشر حديثه وقرأ الناس روايته .

وكفائك فعل ابن وضاح (۱) وكان معاصرا ابتى بن مخلد ، فقد رجل إلى الشرق كا رحل بتى وحمل الحديث من الشرق إلى الغرب ، وبهذا صارت الأفدلس دار حديث وإسناد بعد أن كان الغالب هليها حفظ رأى مالك وأصحابه وأهم شخصية شافعية في ذلك الوقت هي قاسم ابن محمد القاسم (بن محمد وأصحابه وأهم شخصية شافعية في ذلك الوقت هي قاسم ابن محمد القاسم (بن محمد بن سعيار) (۲) وكان يذهب مذهب الحبحة والنظر و ترك التقليد، وكان يومى بكشاب الله ويقول لاننسي حفلك منه، واقرأ كل يوم جزءا ، واجعل ذلك هليك وأجبا ، وإن أردت أن تأخذ من الفقه بحظ ، فعليك برأى الشافعي فإنى رأيته أقل خطأ ، ذكر هنه بتى أن قاسم بن محمد كان أعلم من محمد بن عبدالله بن الحراء الذي قال عنه دأنه لم يقدم علينا أحد من الأندلس أعلم من قاسم بن محمد د وقد ألف قاسم في الرد على يحيى بن إبراهيم للزني، وهبدالله بن خالد ، ولما كان قاسم بلى وثائق الأمير عمد رحه الله فقد حظى بعناية الأمير وحايتة لهذا انتشرت الآراء الشافية ووجد لها مناصرون في هذا الزمان والمحكان .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحاقظ أبو عبد الله ابن وضاح بن وفيع كان جده مولى عبد الله ابن وضاح بن وفيع كان جده مولى عبد الرحن الداخل من أهل قرطبة وكانت له عناية كبيرة بالحديث حتى صار محدث قرطبة، وقد عمل على نشر الحديث بالأندلس حـ توفى سنة ٣٨٣ ه.

<sup>(</sup>٧) يعرف بصاحب الوء ئق ، رجل فسمع محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وإبر اهيم المزنى ، وإبر اهيم بن محمد السافعي وغيرهم كثيرون ، لزم محمد بن عبد الله بن الحسكم للتفقه والمناظرة ، صحبه وتحقق به وبالمزنى ، ولم يسكن بالأندلس مثل قاسم بن محمد في حسن النظر و الحجة توفي سقة ٧٧٧ه .

وكان من بين شافعية الأندلس هارون بن نصر من أهل قرطبة وبكنى أبا الخيار (١) ، وقد صحب بق بن مخلد نحو أربع عشرة سنة ؟ وأكثر الرواية هنه، وكنان قد مال إلى كنب الشافعي فعني بها ، وحفظها ، وتفقه فيها، وكان من أهل النظر والحجة .

وتذكر للراجع من شافعية الأندلس أسلم بن عبدالدزيز بن هاشم . وقد سمع من بق ابن مخلد ، وكانت له رحلة سمع فيها من عبدالله بن عبدالحسكم وروى فيها هن أبى موسى يونس ابن عبدالأهلى بن حيان الصيرفي وكان جليلا من القضاة ثقة من الرواة ، يميل إلى مذهب الشافهي ، ولى قضاء الجماعة بالأندلس قال هنه ابن حزم كان أسلم هذا من أهل الأدب البارع ، مع حفظ من الفقه وافر ، وذا بصارة بالشعر (٢)

مهد الفقه الشافعي بذلك لظهور الفقه الظاهري (٣) بالأنداس حيث الاحتمام بالنص والبعد عن التقليد والرأى وقد ذهب جولد ذيهر في بحثه هن الظاهرية إلى القول بأن هدم وجود طبقات للمدرسة الظاهرية الشرعية يجعلنا مفتقرين إلى الكرير من للعلومات هن تلريخ هذه للدرسة وأن ابن الأثير والمسمودي

<sup>(</sup>۱) من أهل قرطبه سمع عن محمد غمر بن لبابه ، وكان ينى عليه ، و يقول. ليس يسرى أحد من هذا البلد ما يقول هذا يعى فى الفقه قال خالد : وكان لبا به يذهبه كل مذهب توفى سنة ٣٠٣ هـ أنطر الفرص ح٧ ص ١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٣) بن هبد الله بن الحسن بن الجمد بن أسلم بن عمر مولى عثمان : له سما ع بالأندلس من بقى وله شعر حبيد ومعرفة بالأغانى ، وكان أحسن الناس خلقا وخليقا ، أنظر الحدوة س ١٦٣ وطوق الحامة ص ١٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) المذهب الطاهري في الفقه يأخذ الشريعة بظاهر لفظ القران والسنة عوه رد فعل طبيعي المذهب والأسرافيه والمبالفة في الاستثناج منه عو الطرف بمض المفسريين والمؤولين وأصحاب الرأى الموسع والباطنية .

على الرغم من اهتمامهم بتسجيل الناريخ الثقافي إلا أنهم اكتفوا بتحديد تاريخ وفاة داود (١) دون أن يشهروا إلى أهمية تعاليمه وقد اقتصر على ذكر كثير ممن ينسبون إلى الداودية وهم أهل الظاهر (٢).

ولكن قول جولد ديهر بعدم وجود معلومات عن تاريخ هذه للدرسة غير عيم هلي الإطلاق حيث ذهب الإمام السكوثرى في مقدعة كتاب النبذة السكافية لا بن حزم والذي يعرض فيه للمذهب الظاهري إلى القول بأن المذهب الظاهري قد ظهر أولا في صحورة ماهند معتزلة البصرة إزاء أهل الرأى في المكوفة عندما أبعدي إراهيم بن سيار النظام وجوه تشغيب في حجية الإجماع والنياس الشرهي، ومالبث المذهب الظاهري أن المخذصورة مذهب تشريعي متكامل مستقل ببغداد في أواسط القرن الثالث الهجري هلي يد داود بن هلي بن خلف الأسبهاني الذي كان أكثر الناس تعصبا للإمام الشافيي، وقد صنف كتابين في فضائله ، ومع هدا ما لبث أن خرج عن المنهاج الشافي وذهب إلى أن المصادر الشرهية هي النصوص فقط و تشدد في الأخذ بحرفية النصوص و وأبطل القياس ، ومنع النقايد ، منعا باتا ، وذهب إلى القول بأنه النصوص و وأبطل القياس ، ومنع النقايد ، منعا باتا ، وذهب إلى القول بأنه

<sup>(</sup>۱) هو أبو سليان البغدادى الأصبهانى إمام أهل المظاهر، ولد سنة مائتين، وقيل سنة أسيبين ومائتين، أصله من أصبهان والولده بالكوفة، ومنشاه ببغداد وقبره بها توفى سنة ٧٧٠ ه وكان أحد أئمة المسلمين ممع سايان حرب، والقبي وعمرو بن مرزوق، وإسحاق ابن راهويه، وحل إلى نيسا بور فسمع المسند والتفسير، ذكر المروزى عن داود أنه خرج إلى خراسان إلى ابن راهويه فتكلم بكلام شهد عليه أبو نصر بن المحيد أنه قال بأن القرآن محدث ولما محمع ابن راهويه هذا و بمب عليه وضر به، وقد أنكر عليه ذلك الإمام أحمد برحنبل ورفض دخوله إليه. أنظ السبكى . طبعات الشاهية ج ١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) حولد زيهر: الظاهرية ص ١٠٣٠

لاعلم في الإسلام إلا من النص . وأجاز لـكل فاهم فلمربية أن يتـكلم في الدين بظاهر نصوص القرآن والسنة (۱ ، وقد عتبرت تماليم داود منة البداية مذهبا مستفلا في الفته كانله خصوم من جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول عن داود وأصحابه الذين يبطلون القياس أنهم لا يبلغون رتبة الاجتهادولا يجوز تقليدهم مناصب القضاء وقد قال إمام الحرمين (۱) عنهم أن المحققين من علماء الشافعية لايقيمون لأهل الظاهر وزناً ، وقال الفاضي أبو بنكر الباقلاني (۱) أبي لاأعتبرهم من هذاء الأمة ولا أبلى بخلافهم ولاوظاهم (١).

وعلى الرخم من الاحتقار والعداء الذي قوبل به الظاهريون و واستطاع داود أن يكون مدرسة وأصحابا وعن طريقهم انتشر المذهب الظاهري في مختلف الأفطار الإسلامية حيث كان النلاميذ يفن ون ويتدارسون على داود بن خلف وكان يجيب على كثير من المسائل التي هنت لهم حتى صار المذهب الظاهري رابع المذاهب في القرن الرابع كما ذكر المقديس في أحسن النقاسيم

وقد انتقل المذهب الظاهرى إلى الأندلس نقله إليها الفقيه عبدالله بن محمد بن قلم (<sup>()</sup> الذى رحل إلى الشرق ، وقابل مؤسسى المدرسة الطاهرية أى داوود

<sup>(</sup>١) الإمام الكوثري : مقدمة النبذة الكافية لابن حزم .

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد
 بن حيويه المعروف بإمام الحرمين ، ولد سنة ۲۱۹ و توفى سنة ۲۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن لطيف بن محمد أبو بكر ، القاضى المعروف بابن الباقلاني
 واد في البصرة في الربع الآخير من القرن الرابع الهجري و توفى ببغداد سنة
 ٤٠٨ هـ.

<sup>(</sup>٤) أنظر السبكى : طبقات الشافعية ج ٧ ص ٥٥.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن قاسم بن محمد بن القاسم ، يَكَنَى أَبَا عَبِدَ اللَّهُ مُولَى هَشَامُ

بن خلف وبالاضافة إلى استاعه لدروسه نسخ جميع كتبه وأحضرها إلى الأندلس و عهدا لم يكن متعصبا الهذه الأفكار الجديدة إذ أن هند عودته إلى الأندلس استمرار في عرض الآراء المالكية نظرا الفروف السائدة وسيعارة مذهب مالك وحده ، وإن كان تعاطفه مع التعاليم الداودية ظل موجودا إذ أخبرنا بذلك الفرض فقال و وكان علم داود الأغلب هليه » ولذلك فإن جبوده تلك الخافتة لم تستطع أن تدهم المذهب الظاهرى ، ولكن على الرغم من ذلك درس عليه تلميذان كان الهما دور هام في العمل على نقل المذهب من المشرق إلى المغرب وهما أبى أين (۱) ، وا من أصبع (۲) وقد اشتهرا أيام خلافة عبدالرجن الشالث ، وقد رحلا إلى الشرق السماع وتلق العلم ، وكان ابن أيمن فقيها عالما حافظا للهسائل الفقهية ولى العبلاة ، بعد أحد بن بق ، وكان ذا

ا بن عبد الملك ، روى العباس بن الفضل البصرى و أبى عبد الله مالك بن عيسى القفعى ، و بغى بن محلد ، و قاسم بن محمد أبيه ، و محمد بن عبد السلام الحشنى توفى عام ١٣٣٨ هـ أنظر الحدوة من ٨٠ ، الفرس : ح٢ص ٧٥٧ رقم ٥٥٥ .

(۱) هو محمد بن عبد الله بن أيمن من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله ، ممع محمد بن وضاح ، ومحمد عبد السلام الحش وغيرهم ، رحل إلى المشرق سنة ٢٧٤ مع قاسم ن أصبح و ابن أبى الأعلى فسمع بمسر ، وبمسكة ، ودخل بنداد وسمها من زهير بن حرب ، ومن عبد الله بن حنبل ، وشاركه في هذا كله قاسم بن أصبح توفى سنة ٣٠٠٠ ه أنظر الفرص ح ١ ص ٣٠٠ .

(٣) قاسم بن أصبع بن محمد بن يوسف بن ناسع بن عطاء من قرطبة يعرف بالبياني ، سمع بقرطبة من بقى بن مخلد وعبد الله بن عبد السلام الحشني ، ومحمد بن وضاح ، وإبراهيم ابن قاسم رجل إلى المشرف مع أيمن وسمع بمصر ومكم ، دخل العراق ، ولقى أهل الكوفة ثم عاد إلى الأندلس بعلم غزير ، ومال إليه الناس ، توفى سنة ، ٣٤ ه أنظر القرض ، ج٢ ص ٢٠٤ . جلاله ، وكان ضابطا لكتبه أقة في روايته ، ألف مصنفا فيا أحتوى على صحيح الحديث وخريبه بما ليس من المصنفات روى الناس عنه كثيرا وكذاك سمع الناس من قامم بن أصبغ تاريخ ابن زهير ، وكتب ابن قنيبة ، وكانت الموددة هليه في هذه ، سمع منه أمير المؤمنين هبدالو حن بن محمد قبل ولايته الخلافة ، ثم سمع منه ولى عهده الحسكم واخوته وطال عمره فسمع منه الشيه خوالسكمال ، ولحق الصغار السكبار في الأخذ عنه ، وكان بصيرا بالحديث والرجال مشاورا في الأحكام ، وإليهما يرجع الفضل في نشر الآراء الفظاهرية بالأندلس .

أما الشخصية السكبرى التي تنتمي إلى عهد الحسكم الثاني والتي كان لها دور كبر في تدعيم ونشر المذهب الظاهرى بالأندلس فهى شخصية منذر بن صعيد البلوطي (١) ، وقد درس أولا في الأندلس على عبدالله بن يحبي ثم رحل المرق حاجة ، ومكث هناك أربعين شهرا حصل فيها من العلم السكثير ، وكان علما باختلاف العلماء ، وكان عمل إلى وأى داود ، وهند هو دته إلى الأندلس نبذ النقليد الخاص بالمالسكيين ولجأ إلى الاختيار الحر بالمدرسة الظاهرية ، ويذكر للؤرخون أن منذرا كان يحتفظ بالآواء الظاهرية لنفسه ، نظر النعصب المنصور بن أبي عامي الفقه المالسكي أرضاء الدامة والجاهير .

<sup>(</sup>۱) أصله أيا نوى دى لاس من أهل هرطبة ولد سنة ۱۷۷ ميكنى أبا الحكم، وينسب إلى البربر، ولى قضاء قرطبة وغيرها من المناصب الهامة، وقد ظهرت كفاءته أيام عبد الرحمن الثالث حينا دعى الأديب أبو على القالى وهو من بغداد من قبل الخليفة كى يتحدث في حفل استقابل السفارة البيزنطية وما كاد أبو على يفتح فمه حتى عرقل الأنفعال كلماته، وحينئذ أخذ منذر السكلمة سابو على يفتح فمه حتى عرقل الأنفعال كلماته، وحينئذ أخذ منذر السكلمة سوار يجل خطابا بليغا، أنقذ به الموقف فاعجب به عبد الرحمن الثالث و بفصاحته وصار له صديقاً وعيه قاضى قضاة أسبانيا، توفى عام ٥٥٠ه، الحدوة ص ١٩٠٨.

وما إن سقطت الدولة العامرية ، وزال رسمها ، حتى أخذت الحرية تتنفس من جديد وأخذ العلماء يغدون من المشرق إلى الأندلس ، وقد وصل ثلاثة منهم في صورة تجار وكانوا يحملون معهم الفقه الظاهري .

ثم ظهرت شخصبة هامة اعتنقت الفقه الطاهرى وقامت بندريسه وهو أبو الخيار مسمود بن سلمان بن مفلت (١) الذى درس ابن حزم عليه الفقه الظاهرى، وكان من أجل أساتذته (٢) ذكر عنه الضبي، مسمود فقيه عالم زاهد عيل إلى الاختيار، والقول بالظاهر، ذكره ابن حزم وكان أحد شيوخة (٣).

قام أبو الخيار بالدعوة إلى المذهب الظاهرى ، وكذلك جلس الدريس هذا المذهب وقد شاركه ابن حزم فى هذه الدعوه وفلك الندريس وكان لكل منهما مجلس في الجلمع مجلس فيه ليتققه إليهما من العامة بمن رغب، رقد حاربهما ابن القواميد ومنعهما من الفتوى ، وأمر بالحبس لكل من بسمهما .

وحلى الرغم من ذلك فإن المذهب الظاهرى أخذ يشق طريقه بين الناس يبين قوة الاضطهاد، وحنف المداء الذي قوبل به من الفقهاء المالكيين.

زاد هذا العنف مقاومة ابن حزم ودفاهه من أجل مذهبه ونصرة دينه وساءه إهال الحكام وانسياعهم للفقهاء المالكيين دون تدبير وروية حتى قال فيهم « اللهم نشكو إليك من تشاغل أهل الممالك من أهل ملتنا بدنياهم

<sup>(</sup>۱) أبو الحيار مسمود بن مقلت الشنير في توفي سنة ٣١ ع ه من أهل الأدب والشعر ، حسن الأخلال ، مشاركا للماس قال عنه ابن حيان كان أبو الحيار فقها ناسكا نحويا أد ياً متكاما متديناً ، جامعاً لصنوفن العلم يتمذهب بمذهب داود ، أخطر الفرص ج ١ ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: طوق الحامة ص ١٠٥ ، المحلى ج١٠ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) الصبي : البغية رقم ٢٠٠٤ .

هن إلاعة دينهم وبعمارة قصور يتركونها عما قريب هن عمارة شريمتهم اللازمة لهم في معادهم ودار قرارهم، ويجمع أموال ربما كانت سببافي انقراض أهمارهم، وعونا لاهدائهم هلبهم عن حياطة ملتهم التي بها هزو في عاجلتهم وبها يرجون الغوز في أجلتهم حتى استشرف لذلك أهل القلة والذمة ، وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرف يما لوحقق النصر فية أرباب الدنيا لاهتموا بذلك ضعف ظهينا ، لأنهم مشاركون لنا فيا يلزم الجميع من الامتعاض المديانة الزهراء ، فالحية للملة الغراء ، ثم هم بعد مترددون مما يؤل إليه إهمال هذه الحال من فساد سياستهم ، والقدح في رياستهم فلأسباب أسباب ، والمداخل إلى البلاء أبواب، والله أهلم بالصواب (١٠) » .

فهذه الأحوال التي أبرزها ابن سنم في شكواه إنما تمثل سوء الأوضاع السياسية وفساد الحياة الاجتماعية والاستهتار بالناحية الدينية لدى ألحسكام المقائمين بالأمر ورجال الدين القاهدين عن دورهم وقد سخعلهم ابن حزم في قوله د إن هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه ، ولا من أهل المكلام ولا يحسنون شيئا غير المنناخي والقول الفاسد >(٢)

فهو لا يتى فيهم ولا يعترف لهم يفضل أو حماس أو ذود هن الدين أو دفاع عن الحق واذلك لم يرحمهم ولم يسكت عن كشفهم والنيل هنهم فقال هنهم د لايفر فكم الفساق المنتسبون إلى الفقه ، اللابسون جاود الضأن على قلوب السباع ، المزينون لأهل الشر شرهم ، الناصرون لهم على فسقهم ، وقد صبح عن

<sup>(</sup>١) ابن حزم: الرد على ابن نمريله الهودي من ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم: رسالة التلخيص لوجوء التخليص ص١٧٤ ضمن كتاب الرد على ابن التعريف الهودى – نشر وتحقيق الدكتور إحسان عباس سنة ١٩٥٩ يووت.

النبي صلى الله هليه وسلم أنه قال من رأى منكرا منكم ، فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه , ذلك أضعف الإيمان » (١) .

فهذا هو وأى ابن حرّم في فتهاء هصره و حلمته هليهم بهذه الصورة لابد أنه كان لها مايبررها في وقنه من تساهلهم في حق دينهم وانصياعهم لأوامر ملوكهم عحتى تناسوا دورهم وأهملو قدرهم وأصبحوا على حد قول ابن حيان معاصر ابن عزم « بين آكل من حلوائهم ع وخاط في أهواهم ع (٢)

وإذا كان ابن حيان خصم ابن حزم قد أتفق معه في هذا المتقرير ثهذا يعنى بلاشك أنهما اتفقا على حق من حيث اهمال رجال الدين والاستهذار في القيام بدورهم وحماية أمور دينهم ضف رغبة حكامهم الذبن تحالفوا مع أعداه دينهم لنصرة مصالح رياستهم وحكومتهم وقد عبر أبن حزم عن هذه الحال في قوله عنهم « والله لو هلموا أن في عبادة الصلبان تمشية الأمورهم لبادروا إليها ، فنحن نراهم يستجدون النصارى ، ويمسكنونهم من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم ، ويحماونهم أسارى إلى بلادهم وربما أعطوهم المدن والقلاع طوعا ، فأخلوها من الإسلام وهمروها بالنواقيس ، لمن الله جميعهم وسلط عليم سيفا من سيوفه » (" ) .

وبما يكشف كذلك عن هذا الضعف من جانب الحكام وهذا التخاذل

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) الدكتور عبد الله عنان: ابن حزم الفيلسوف الذي أرح لمجتمع الطوائف أنظر مجلة السربي رقم ٦٨ ص ٨٣ سنة ١٩٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن حزم : رسالة الرد على ابن الغريله اليهودى ص ٢ ٤ نشر وتحقيق الدكتور إحساس عباس .

من رجال الدين أن أحد ملوك الطوائف وهو حابوس بن باديس استوز يهوديا وسلطه على المسلمين ، وقد تمادى هذا اليهودى في استعلائه على المسلمين وسيطرته بنمكن اليهود في الوظائف الحدكومية . وقد ثار أبن حزم على هذا الوضع فقل في هذا الصدد و وبالله نموذ من المحذلان ومن معارضة الله تعالى في حكمه بإرادة إعزار من أذله الله تعالى باستوذار بادس من حيوس الصنهاجي أمير غرناطة لامهاعيل ابن الغبيلة البهدودى (') وتسلمينا على رقاب المسلمين عناطة لامهاعيل ابن الغبيلة البهدودى (') وتسلمينا على رقاب المسلمين (')

وقد زاد الأص سؤا باستعلاء هذا اللهبودى العين وتهجمه على القرآن الكريم ودين محمد سيد المرسلين وجاهر بأنه قادر على أن ينظم القرآن في أشعار وموشحات يتغنى بها الناس في الأسواق ، ثم زاد استخفافه بالدين الإسلامي فألف كناب يطعن فيه على الإسلام وزهم تناقص القرآن.

وقه أخبرنا أبى حزم نفسه بهذه الوقاحة فقال هنة « أنه ألف كتابا قصد منه بزهمه إلى ابانة تناقص كلام الله عز وجل له الهترارا بالله تمالى أولا ، ثم بملك ضعفة ثانيا ، المتخفاظ بأهل الدين بداء ، ثم بأهل الرياسة في محاربته دودا . . . (٣)

<sup>(</sup>١) هو صموئيل اللادى ابن النغريله المشهور بصموئيل عرفه العرب باسم إساعيل يوسف ابن الغريله ، ولد بقرطبة ، و عى بالتملم و نبع في اللغتين العبرية والعربة ، أفتتح دكانا في مالقه و في ذات يوم طلب إليه مولى أن كتب له كنا باللوالى فكنب له كنا بألوالى فكنب له وأعبجب بذكائه ، فجمله للوالى فكنب له ، وقد أعجب الوالى بخطة همينه كا بأ ، وأعبجب بذكائه ، فجمله مسئولا عن جباية الضرائب في أمارته وعندما أعان ابن العربيله باديس على أخيه الأكبر ، لم ينس باديس جميلة وعينه ، زير اله أنظر أمين الحطيب ح اس، يه

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: الرد على ان العريله ص ٤٠

<sup>(</sup>٣) الموضع السابق.

هكذا عبر ابن حزم وشرح أصباب هذا الاستهتار والاستعلامان جانب اليهود و ما ذلك إلا الضعف ألحكام هن حماية دينهم و نصرة عتيدتهم . وإهمال رجال الدين وخوفهم على مصالحهم دون ديانتهم .

ول كن ابن حزم المناصل الجرىء الحر المدافع عن دينه وعتيدته المحاص لإسلامه وعروبته لم بحتمل هذا الموقف وقام قومته المشهورة في الرد على هذا اليهودى اللئيم ، والهجوم على سادئة الأرذاين فقال أنه « لما الصل بى أمر هذا المين لم أزل باحثا عن ذلك الكتاب الخسيس لاقوم بما قدرنى الله عز وجل من نصر دينه بلسانى وفهمى ، والذب عن حيلته ببيانى وهلى . . ، فالفرنى القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من المسلمين ، وحيلتذ بادرت إلى بطلان ظنونه الفاسمة بيدول الله تمالى وقوته ، ولهمرى أن اعتراضه الذى اهترض به ليدل على ضيق باهه فى العلم ، وقلة المساعه فى الفهم ، على ماعهداا مايد قديما ، فإننا ندريه عاربا إلا من الحرفة سلما إلا من الكذب ، صفرا إلا من المهرت . . . ي (١) .

و إلى جانب ابن حزم رحماسه لدينه ونصرة هقدته كان هناك كثيرون من المنحمسين مثل أبو إسحاق إيراهبم بن مسعود الذى نظم قصيدة في هذا المعنى فقال:

ألا قسل لصنهاجة اجمعين بدور الزمان وأسد العرين لقد ذل سيدكم ذلية أقربها أحين الشامةين تخدير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين (۲)

وكان الله على كل شيء شهيد فقد كان ابن الغريله هذا غير مخاص لأمير

<sup>(</sup>١) أبن حزم: الردعلي أبن النويله ص ٤٣.

فرناطه وقد أخبرنا ابن بسام عنه أنه المصل بابن صاخح بألمريه ، واتفقا هلى. النخلص من باديس الذى مكن له ه<sup>(۱)</sup> ولعل فى هذا الموقف عظة وعبرة لمن لايمتبر ألا لعنة الله على المستهترين في أمور دينهم الناصرين لأعداء عقيدتهم المتساهلين فى حاية ملتهم .

ومع هذا كان هناك مثال آخر لهذا الضعف والتخاذل من جانب أمراء العلوائف وهو وصول رسائل البعثة المسيحية إلى المقتدر بالقمصاحب سرقسطه يدعوه فيها الراهب المسيحي إلى (٢) الارتداد عن الدين الإسلامي والدخول في الدين المسيحي وفي اعتقادي أن ذلك لا يحدث ولا يمكن أن يصير إذا كان الحاكم قويا في دينه حريصا على إسلامه إنما هو الضعف والتساهل الذي صوره ابن حزم واستاء منه ودهي إلى تقويمه والخلاص من إذلاله ، فابن حزم رجل قوى في نفسه قوى فيدينه وعقيدته حريص على إسلامه وشرفه وفه بدأ دفك واضحافي مواقفه المكثيرة للذود عن الإسلام وحماية العقيدة .

فمنه سماع بن حزم بما أرسله نقفور عظيم الروم إلى أمير المؤمنين المعليم فمة من قصيدة نظمها شاعر مرتد ، فلما وصلت إلى مجلس الخلافة وقرئت بين بدى أمير المؤمنين وفيها يقول منظمها عن لسان ثقفور امير طور الروم :

سأفنح أرض الشرق والمغربا وأنشر دين الصليب نشر العمائم (٣) ا اهتز ابن حزم عند سماعها غضبا لله تعالى ولرسوله ولدينه و إرتجل قصيدة. على البديهة فقال:

<sup>(</sup>١) ابن بسام: الدخيرة س ٢٦٨ -- ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) جلة الأندنس: رقم ١٧ ص ٢٥٩ ، ص ٢٨٧ ، ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) السبكي : طبقات الشاهية ج٧ ص ١٨١.

من المنحسي لله رب الموالي م ودين رسول الله من آل هاشم داهية الدواهي في خلافته كما دهت قبله الأدادك وم الدواهم (١)

محد المادى إلى الناس بالنقى وبالرشد والإسلام أفضل قادم إلى قائل بالافك جرال رضلة عن النقفور الفترى في الأعاجم

فهذا ابن حزم والحالة الدينية في عصره جعلت منه فقيها أماما محبا لدينه مخلصاً للدود عنه متخمساً للدفاع ضد من العتدى على حرمته أو حاول النف من شأنه وحنا تحفق قول رسول الله على الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللهُ يَبِمَثُ لَمَانُهُ الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ﴿ أَخْرُجُهُ أَوْ دُوادُ فِي الدُّ بَنْ . والحاكم في السندرك الصحيح عن أبي هربرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج ٧ ص ١٨٤.

## رابعاً: الحالة العلمية:

كان أبرز ما هنى به بنو أبية في الأندلس نقل العلم والممرفة فوفقوا في هذه النولمي توفيقا يسكاد يسكون عجببا، إذ لم يمفي هلى إقامتهم هناك اللائة أرباع قرن من الزمان حتى نشأت أجيال من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء وأصبحت الأندلس بهم قدوة ومثلا يجبئنى حتى فان أن جماهير اللك البلاد قصرت جهودها هلى العلم والنعلم، والاشتغال بالأدب والفقه والناريخ والشعر والفلسفة والواقع أن المؤلفات العديدة، والسكتب السكتيرة التي سطرت في هذا العصر عن الحياة العلمية وحدها، وذكر رجالها على دليل على ما بلغنه الحالة العلمية في الأندلس من تقدم وازدهار، وقد سجل المؤرخون تاريخ الحالة العلمية في الأندلس من تقدم وازدهار، وقد سجل المؤرخون تاريخ العلمات والمواة العلم بالأندلس المناه والرجال المقراء وأخبار الفقهاء وألحداين (۲)، وأخبار الفقهاء وألحداين (۲)، وأخبار الشعراء وأخبار الفقهاء المنحويين واللغويين (۱) وذكر بهجة المجالس وأنس المجالس عما يجرى في النحويين واللغويين (۱) وذكر بهجة المجالس وأنس المجالس عما يجرى في المناه المذاكرين في الروايات والمصنفات عن العبحاية رضي الله عنهم (۱٪)، وفضل المذكرين في الروايات والمصنفات عن العبحاية رضي الله عنهم (۱٪)، وفضل المذكرين في الروايات والمصنفات عن العبحاية رضي الله عنهم (۱٪)، وفضل المذكرين في الروايات والمصنفات عن العبحاية رضي الله عنهم (۱٪)، وفضل

<sup>(</sup>١) او الفرس.

<sup>(</sup>٧) أحمد من سعيد .

<sup>(</sup>٣) محمد بن حارث الحشن.

<sup>(</sup>٤) محمد بن حارث الخشن.

<sup>(</sup>ه) عبادة بن ماء السهاء .

<sup>(</sup>١) أبي بسكر محمد بن الحس الزبيدي .

<sup>(</sup>٧) أبن عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر .

<sup>(</sup>٨) أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر .

علماه الأندلس وذكر رجالما (١٠

ويمكننا أن نرجع أزدها الحياة الدلمية في هذا الممصر إلى سياسة الأمراه والخلفاء الأمويين وهلى رأسهم هبد الرحمن الثانى المناصر الذى كان شبها بالمأمون العباس في طلب المكتب الدلمية فسكان أول من أدخل الفلسفة إلى الأمدلس، وقد درست هي والمنطق وكان كل من درسها قبل ذلك مه موما ملحدا خارجا هن الملة في نظر الناس، وقد ثلاه الحسكم المستنصر الذي أمتاز هصره بأزدهار العلوم والآداب إذهارا عظيا فقد كان محبا العلم شغوقا مجمع المكتب وتشجيع العلماء وطذا وفد في ههده كثير عن العلماء من المشرق مثل أبي على القالى، وغيره وقد أغدق الحسكم العطايا على العلماء والأدباء والمفتهاء الحكتب الحملة والأدباء والمام على إختلافها وكان من فلاسفة المرب الذين ألفوا له أبو عربين بوسف والعلم على إختلافها وكان من فلاسفة المرب الذين ألفوا له أبو عربين بوسف ابن يعقوب الكندي (حتى لقد اعتلات خزائله بكتب الحكمة والعلمية والعلم وألماب وأقبل الناس على قراءة علوم الأوائل

قال الحجازى في المسهب « كانت قرطبة في الدولة المروانية قبة الإسلام ، ومجتمع أعلام الأنام ، بها أد: قر سرير الدلانك الروانية ، وفيها تمخضت خلاصة القبائل المغربية ، وإليها كانت الرحلة في الرواية ، إذ كانت مركز السكرماء ، ومعدن العلماء » ( ) .

وقد استمر الازدهار العلمى في عصر وسلوق العلوائف بالرغم ون الاضطرابات السيادية وفساد الحياة الاجباهية والدينية التي حفل بها حيث

<sup>(</sup>١) ابن حزم على بن أحمد بن سعيد .

 <sup>(</sup>۲) الزيدى: لحن العامة ص ٧١٧.

شوهد نهضة أدبية كبرى نتيجة الننافس الشديد بين الدويلات ، حتى أنه أهنبر من أزهى العصور الأدبية قاطبة في الأنداس ، وخاصة أن هؤلاء الملوك كانوا على جانب كبير من الثقافة وحب العلم ، بالإضافة إلى أن أباحة الحريات الدينية شجع العلماء هلى الوفوو إلى قرطبة التي كانت تزخر بالمنقه يات والمسكتبات التي تضم آلاف، الخطوطات في مختلف فروع العلم والأدب والفن ، والتي بلغ عددها سبعين عدا .

وقد ذكر المقرى عن ابن حزم أنه قال « أخبر نى تلميد الحصين الذي كان على خزانة العلوم والسكتب بدار مروان أن عدد الفارس التى فيها تسمية السكتب أربع وأربعون فهرسة وفى كل فهرسة عشرون ورقة ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير (١) » .

وقد خصص ابن حزم رسالته فضل علماء الآندلس للسكلام فى الحالة العلمية فى عصره وبين فيها مدى مساهمة الآندلس ورجالها فى بناء الحضارة الإسلامية بها، فقال عن قرطبة « كان أهلها من التسكن فى علوم الفراءات والروايات أو حفظ كثير من الفقه والبصر والنحو ، والشعر ، واللغة والخبر والعلب والحساب والنجوم بمسكان رحب الفغاء ، واسم الفطن متنائى الأقطار فسيح الحجال (٢) .

وكذلك حدثنا هن العلوم المتبعة في عصره فقال « أما الأشتفال برواية الخديث، وطلب علم النحو واللغة ، فإن

<sup>(</sup>١) المقرى: نفع الطيب ج ١ ص٣٠١ ـــ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم: رسالة فسل علماء الأندلس س ٨ نشر الدكتور صلاح الدين رسائل ونصوص بروت سنة ١٣٨٧ – ١٩٦٨.

طلمب هذه العلموم فرض واجب على المدامين كافة ، وأما النحو واللغة فغرض أيضاً على الـكافة وأن طلب العلم أجمالا لا بد أن يسكون لوجه الله .

ثم حدثنا ابن حزم عن العلماء والأدباء المشهورين في زمنه فكان منهم أدريس بن هيشم الذي كان يصير ا بحد المنطق كشير المطالمة الكتب الأوائل، حازقا بعلم الحساب، والننجيم، أما محمد بن يحيى الرباحي، فكان قد طالع كشب أهل السكلام ونظر في المنطقيات فأحكمها إلا أنه كان لا يقلد مذهبا من مذاهب المتكلمين، ولا يقول أصلا من أصولهم إنما كان يقول هلي ما يجعلب إليه الوقت ويؤثره في الحضرة (1). وقد أشار ابن حزم إلى كشير من الشخصيات العلمية التي عاشت بالأندلس وممن هرفوا بالدراسات الفلسفية المنطقية في هذا المصر ابن حفصون، ومحمد بن هبدون الجيلي (٢) الذي درس على أبي سليان للنطق ببغداد، وأبو هنان سعيد بن فتحون السرقطي الملقب بابن الحيار، وقد ألف رسالة في المدخل إلى حلوم الفلسفة محاها شجرة المركمة ورسالة في تعديل العلوم (٢)

وكذلك أشار ابن حزم في هذه الرسالة إلى أن أستاذه الحسن المعروف

<sup>(</sup>١) الزبيدى: لحن العامة ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۲) الجبيلي الطيب محمد بن عبدون الجبيلي العدون ، رحل إلى المشرق سنة هيم ه ، و دخل البسرة و دخل مصر وزار مارستنا منها ، ومهر بالطب وأحكم أسوله ، وعانيي المنطق عناية صحيحة ، وكان شيخه أبو سلمان بن محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني البعدادي رجع الأندلس سنة ، ٣٩ه تال عنه صاعد لم يسكن أحد بقرطبة يجاريه في الطب و ضبطه سانظر ابن أبي أصبيعة ج ٢ ص ٢٠٠ الصقدي ج ٣ ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن حرم: رسالة فضل علماء الأندلس ١١ .

بالكنائي(١) كانت له رصائل في الفلسفة متداولة . شهورة ، تا له الحسن ، فائفة الجودة ، عظيمة للنفعة ، وبتأثير هذا الاستاذ تعلم ان حزم الفلسعة والمنطق وألف فيهما » .

وأيضاً حدثنا ان حزم عن مسلمة أن أحمد الفيلسوف المهروف بالمرحيطي في كتابة طوق الحلمة . هذا من حيث عاوم الفلمفة والمنطق ومن أشار بها في عصره.

أما علم السكلام ، فإن بلادنا وأن كانت لم تتجاذب فيزسا الخصورة ، وأما علم السكلام ، فإن بلادنا وأن كانت لم تتجاذب فيزسا الخصورة ، ولا أختلفت فيها النحل فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب فهى على كل حال غير عاربه عنه ، وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعترال نظار على أصول ، ولمم فيها تأليف ، مثل خليل من إسحاق ، ويحيى من السمنيه ، والحاجب يوسف من جدير ، وأخود الوزير صاحب المظالم ، وكان إداهية إلى الاعترال لا يستتر بذلك ولنا على مذهبنا الذي تخير ناه من نذاهب أصحاب المديث كناب في هذا المعنى منهم المديث

وكذاك كان منذر بن سميد يتهم بالميل إلى هذا المذهب ، وكان أخامب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بر الحسن بن عبد الله المعروف بالسكتاني قال عنه ابن أبي أصبعه أنه أخذ الطب عن همه محمد بن الحسن وظيفته خدم المنصور بن أبي عامر، و وأبنه المطفر ثم أنتقل في صدر الفتنة إلى مدينة سرفسط، ، وأقام بهاوكان بسيراً ؛ لطب متقدماً ديه دا حظمن المنطق والنجوم وعلوم الفلسف أخذ اللق من عبدون الحيلي والسرقسطي العروف بابن الحار.

أنظر الصقدي ج٣ ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم الضل علماء الأندلس ضمن كناب عصرسيادة قرطبة س٧٧٠٠.

الداس وأعلمهم وأودههم ، وأكثرهم هزلا ودعاية ، وكان أبنه رأس الممتزلة بالاندلس وكبيرهم واستاذهم ومتكل بهم وناسكهم ، وهو أيضاً شاعر وطبيب وفقيه ، وكان أخود عبد الملك بن منذر متهما بهذا المذهب (١٠)

ولفه واجه فقهاء الاندلس مذهب الاهتزال بالاستنكار الشديد، ولذا عندماً توفى خليل ابن هبد الملك من كليب دكان مشهوراً بالفدر لا يستبر به وأتى مروان بن عبس وجماعة من الفتهاء وأخوجوا كتبه، وأحرقت بالنار إلا ما كان من كتب المسائل (٢) ».

وعلى الرغم مما ذكره ابن حزم عن وجود للذهب الممتزلى بالأذاراس وتذهب المبتزلى بالأذاراس وتذهب البعض به إلا أن الأندلس كلها وأهلها كانوا يأخذون بمذهب أبى الحسن الأشمرى في منهاجه وآرئه وكاز من زهاه مذا المذهب أبى الوليد الباجبي وقد ذكر عنه ابن حزم أن كان من متقدمهم الليوم ٣٠٥ وكذيرا ما عقدت منهم المناظرات والمساجلات المكلامية .

وقد ذكر ابن هساكر أيضا أنه كان من تلاميد الباقلاني رجلان نزلا إلى المغرب احدهما أبو هبدالله الأذدى (ه) وكان رأس الأشاهرة وبه أن نع أهل المغيروان، وترك بها تلاميذ ميرزين» والثاني أبو طاهر البغدادي الناسك

<sup>(</sup>١) ابن حزم: طوق الحمامة ص على وقد أخذنا عن ابن حزم أن النصور بن أبى عامر صلبه إذ أثهمه حماعة من الفقهاء والقضاة أنه بهاييع سمرا عبد الرحن الناصر.

<sup>(+)</sup> ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواءللعلم بالأندلس ح ١ ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: الفصل ح ٢ ص ١٣٥ ، ص ١٨٠ ، ٤ ص ٠٠

<sup>(</sup>٤) أنظر هذا البحث ص ٣٤ ، ٤٥ .

الواحظ الذي كان له فضل نشر العلم وحفظه بالمعرب (١) وقد اخبرنا ابن حزم ونسه عن الأشاعرة إنهم كثيرون شاهدهم وناظرهم وأنه رأى صراحة كتبهم (٢) بالأندلس.

ومن كل ما سبق أن هرضنا له تبين أن الحالة العلمية بالأندلس كانت مزدهرة منتمشة وأن ابن حزم وجد فيها النربة الخصبة والمكان الرحب الواسع النراء بالعلوم والآداب فنهل من كل هم وتذوق كل فن فجاء بثقافة واسعة وحمل علوما نافعة .

وفى النهاية نستطيع أن نقول أن ابن مزم كان ابن هصره ووليه بيئته فكان سياسيا مع السياسة ، وكان رجل دين متحمس لدينه وكان اجهاهيا منتبها لمجتمعه ولظروف وأحواله الاجهاهية المتنوهة المختلفة وأخيراً كان عالما في مجال العلم والأدب أى أنه كان منغملا ومتفاهلا مع ظروف مجتمعه وأحوال بيئنه الخاصة والعامة منأثرا بها وعاملا من أجلها \_ وسوف يتضح ذلك بصورة أوضح عند تناولنا لنعلور حياته .

<sup>(</sup>١) ابن عساكر : س ١٧٠ ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) أن حزم: الفضل ج ١ ص ٨٨.

## حياة ابن حزم ، يمكن تنسيمها إلى ثلاثة أطوار :

١ -- النشأة الأولى أو الطور الأولى: وتبدأ هذه المرحلة بولادة ابن حزم عام ١٨٤ ه و وتنتهى عام ١٤ ه وهى تمثل مرحلة طفولته ومراهقته وقد بق ابن حزم طوال فقرة طفولنه في قصر أبيه يكادلايفادره إلا قليلافي مناه بات خاصة ٤ حق أنه لم يجالس الرجال إلا وهو شاب ٤ وكانت نشأته الأولى كا عرضنا من قبل بين جوارى قصر أبيه ونسائه ٤ وقد جملته هذه النشأة رقيقا في شبابه حييا في معاملانه ٤ حق أفي كثيرا من الباحثين قد أرجع شدة افغالات ابن حزم و تجاربه العاطفية المبكرة إلى هذه النشأة النسوية و و ثواتها .

وقد تدارك والله بن حزم هذا الوضع فعهد إلى أبي على الفاسى بصحبته ورعايته، وقد ذكر ابن حزم نفه هذه الصخبة بقوله و فلما ملكت نفسى وهقلت صحبت أبا على الحسن الفاسى (۱) وكان عالمها عاء الا عمن تقدم فى الصلاح والنسك الصحيح ، والزهد فى الدئيا والاجتهاد فى الآخرب، وأحسبه كان حصوراً الأنه لم تكن له امرأة قط ما رأيت مثله جملة علما وعملا ودينا وورعا فنفعى الله به كثيرا، وعلمت موضع الإساءة وقبع المصية (۱) .

ولكن إلى جاتب هذه الرعاية والمنابة التي أحيط ان حزم بها كانت حياة القصور الناعمة المترنه التي عاش وسعام ابن حزم وشب بينها حيث أخبرنا

<sup>(</sup>١) هو أبو على الفاسى من أهل العلم والفضل مع العقيدة الحالصة ، والنية الحسنة ، لم يزل يطلب العلم وتخلف إلى العلماء محتسبا حتى ملت ، أخلر الحذوة. ص ١٨١٠ ، الصلة ص ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم: طوق الحماءة ص ١٧٦.

عنها فى قوله « فلعهدى بمصطنع كان فى دورنا ليمضى ما يصطنع له فى دور الرؤساء، تجمعت فيه دخلتنا ودخلة أخى رحمه الله من اللساء و نساء قتياننا ومن لاذبنا من خسمنا بمن يخف موضعه ويلطف محله ، فلميثن صدرا من النهار، ثم انتقلنا إلى قصة كانت فى دارنا مشرقة على بستان الدار يطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها. ثم نزلن إلى البستان (۱) .

في هذه الظروف بوسط بظاهر الترف والنعمة والجال والنظمة شب ابن حزم و تفتحت هيناه هلى جوار هسان ، فأحب وكابد الحب أكثر من مرة ، وأنه ليخبر ناهن نجربته الأولى في الحب فيقول « وأنى لأخبر هني أنى ألفت في أيام صباى ألفة الحبة جارية نشأت في دارنا ، وكانت في ذلك الوقت بلت سنة هشر عاما ، وكانت غاية في حسن وجهها وهقام ا وهفافها وطهارتها ، وفقر ها، ودما تنها حديمة الحزل ، منيمة البغل ، مديمة البشر ، مدبلة الستر ؟ قصيرة الزام ، قليلة المكلام مغضوضة البصر ، شديدة الحدر ، نقية من العيوب . . جنحت إليها ، وأحببها حبا مفرطا شديدا ؛ فسعيت عاين أو نحوهما أن جيبني بمكامة أو أسمم من فيها لفظة ، فير ما يقير في الحديث الظاهر ، في كل سامع بأبلغ السمى فما رصلت ذلك إلى شيء ألبته . . وكانت قد هلمت كافي بها (٢) ) .

هكذا أحب ابن حزم بعنف وكابد الحب ، ولسكنه لم يظفر من محبوبته بوصال أو قرب ، إنماكان حظه من الحب صد وبعد، فلم يهنأ له بال ، ولم يسعد به حال ، إنما على العسكس من ذلك زادته الظروف أسى ولوحة برحيله عن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٠١)

<sup>(</sup>٢) ابن حزم : طوق الحرابة ص ١٩٠٠ .

بلاط مغيث في الديوم الذالث من قيام أمير المؤمنين المهدى بالطلافة ولم ترحل عبوبته هكذا شاءت الظروف أن تحرمه حبه وتبعده قربه ، يرم ذلك بتى ابن عزم على الحب وفيا، وظل على العهد أبيه فيقول في هذا الصدد داني أحببت في صباى جارية لى شقراء الشعر فما استحسنت من ذلك الوفت سوداء الشعر، ولو أنه على الشمس أو صورة الحسير، نفسه ، وإنى الأجد هذا في أصل تركيبي ولا تواتيني نفسى على سواه والا تحب غيره ألبنة ع (١٠).

قالوفاء في النفس والإخلاص و، الحب سمة من سمات أبن حزم حتى ولوكل معبوبه صادا هاجراً ولى هذا يقول « لقد هرض لى في الصبا هجر مع ما كنت ألف ، على هذه الصفة وهو لا يلبث أن يضمحل ثم يعود فلما كثر ذلك قلت شعراً ه (١)

ثم یحد المنا این حزم هن تجربة حب أخرى حیث كار بینه و بین محبوبته وصال وود ، ولسكن أبی الدهر هذه المرة أن یسعد بحبه أو بهنأ بعیشه فمانت حبیبته وانتهت سعادته و فی هذا یقرل ابن حزم دانی أصبت بجرح لایندمل ، و ألم لایغنی بفقد حبیبتی نهم « ثم بروی لنا مصیبته ورواینه فیقول « أخبرك إنی أجد من دهی بهنده الرنادحة ، و فعجلت له هذه المصیبة ، و ذلك أنی كنت أشد الناس كلفا و أعظمهم حبا بجاریة ، كانت فیا خلا اسمها نهم ، و كانت أمنیة المندي و غابة فی الحسن خلقا و خلقا ، « و افقة لی ، و كنت أبا هذرها ، أمنیة المندي و غابة فی الحسن خلقا و خلقا ، « و افقة لی ، و كنت أبا هذرها ، و كنا قد تركافا با المودة ، ففجه نی بها الاقدار و اخترمتها اللبالی و حر النهار ، و صارت ثالنة التراب ، و الاحجار ، و سبی حین و فائها دون الشرین سنة ،

<sup>(</sup>١) المرجم السابق ص ٧٠.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٩١.

وكانت مى دوتى في السن ، فالقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن أيبالى ، ولا تفتر لى دمعة على جمود هينو وقلة اسعادها ، وعلى ذلك فوالله ماساوت حتى الآن ، ولو قبيل فداء لقديتها بكل ما أملك من تالد وطارف و ببعض أعضاد جسمى العزيرة على مسارهها طائعا ، وما طالب لى هيش بعدها ألانسيت ذكرها ، ولا أنست بسواها لقد هنى حبي لها على ما قبله ، و عرم ما كان بعده ، هكذا كان حظ ابن حزم من الحب والجال يحب ولا ينال ، ثم تعره ها الأقسار حتى أنه ليث حزبنا مهموما فيقول :

أتى طيف نم مضجمي بمد هدأة ولايل سلطان وظـل محـــدد وههد بها تحت التراب مقيمة وجادت كاقد كنت ن قبل أعهد(١)

لقد كان لهذه النجارب والخبرة المازينة المؤلة آثار بعيد، في نفأ نحزم وفلسفته في الحياة فلم يعد يهفو للجب أو يطمع في الجال إنمة يجب على ألماقل ألا يشغل نفسه بما هو فان ، إنما يشغلها بما هو باق لا يهمي وهو ذات الله ودينه السكريم و لأن كل أمل ظفرت به ، فعقباه حزن إما بذها به عنك ، وإما بذه ابك عنه ولا بد من أحد هذين السبيلين وكان هذا هو الرأى الذى إنتهى إليه ابن حزم في مرحلته الأولى (٢).

بدأ ابن حزم تعليمه الأولى كما بينا في قصر أبيه على أيدى نساء مثقفات حفظته القرآن وروينه الأشعار ودربنه على الخلط وكذلك كاز والده الوزير

<sup>(</sup>١) ابن حزم : طوق الحامة ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم : رسالة الأخلاق والسير ومداواة النغوس من ١١٦ .

أحمد بن سعيد من رجال العلم والأدب فعنى بالإشراف هلى تربينه وتعليمه ، وكشيرا ما يحدثنا ابن حزم عن أببه فيما يرويه ، وكان مجلس الأدب مصدرا مهما فى تسكويته الثقافي حيث تعرف هلى كثير من رجال العلم والأدب .

حدثما الحميدى في الجذوة هن أساتذة ابن حزم المتخصصين في الحديث والفقه وأساتذة الأدب والسياسة وإذا ما صدقنا الحميدى في روايته ، بكون ابن حزم قد استمع إلى دروس الأصيلي (١) ، وهو أستاذ مدرسة الشافعية وطلم بعلوم الحديث والفقه ، إلا أن الأصيلي ترفي عام ٣٩٧ه ، عندما كان ابن حزم في النامئة من عمره ولذا فالخبر عنه غير أكيد أو على أية حال لم يستفد بن حزم منه كثيرا.

و بعد سن السادسة عشر بدأت مرحلة التحصيل المنظم لا بن حزم بالناقى على شيوخ الآدب والسماع على أعة العلم ، ويحدد لنا للقرى الناريخ الذي بدأ فيه طلب العلم فيقول : « إن أول سماهه سنة تسعة وتسعين وثلاثمائة » (٢) . أما الذهبي فجعله سنة أربعمائة (٣) ، وكذلك ذهب ابن حجر في لسانه (٤) .

وقول المقزى يقويه ابن بشكوال إذ يقول « أدل سماعه هن ابن الجسور قبل الأربعمائة « ونفس الناريخ يذهب إليه الحيدى حيث يقول عن ابن الجسور هو محدث مكثر ويعد أكبر شيوخ ابن حزم وأول شيخ سمم عنه

<sup>(</sup>١) أنظر ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) المقرى: نفح الطيب ح ١ ص ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) الذهبي: تذكرة الحفاظ ج ٣ ص ١١٤٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر: لسان الميزان ج ۽ س ١٦٨٠.

قبل الأربعمائة (۱) ﴿ وقد ذكر ذلك ابن حزم نفسه حيث روى تلمذته على ابن الجسور أن الجسور أن قضى ابن الجسور أن قضى عبه فى الطاعون الذى حل بقرطبة ، وتلا ذلك سماع ابن حزم من يحيى بن عبد الرحن بن مسعود ويكنى أبا بكر القرطبي وقد ذكر ابن حزم روايته له فى كنابه الحلى (۲).

وكذلك سمع ابن حزم من محمد بن سعيد بن نبات (٤) ومن هدد كبير من المحدثين أمثال يوسف بن عبد الله القافى وحام بن أحمد الذاضى ، وعبد الله بن محمد بن عبان ، وأبى همر الطلمنكي (٩).

أما أكثر شيوخة ذكرا فهو أبو محمد الرهونى ، وكان شديد الصلة بابن حزم لكثره ذكره على لسان ابن حزم فى كتبه وكذلك أيضا الهمة أنى وكان يحدث فى مسجه القمرى بالجانب الفرى سنة احدى وأربعمائة (٦)

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ج ٢ ص ٤٠٩.

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموى ، يحكن أبا عمر ، ويعرف بابن الجسور ، محدث مسكثر حافظ للحديث والرأى ، طرف بأسماء الرجال ولد سنة ٣٠٩ و توفى سنة ٢٠٠١هـ ، أنظر الحذوة ص ٣٥٤ ، المحلى ج ٢٠٠ ص ٤٥ - طوق الحمامة ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) هو يحبى بن عبدالرحمن بن مدهود بن موسى القرطبى 6 يسكى أبابسكر 6 يعرف بابن وجه الحمقة ، حدث عنه جماعة من العلماء روى عنه الامام ابن عبدالبر ، وكان رجلا صالحا ، وكان يحترف صناعة الحرز ولد سنة ٢٠٠٤ ه سنة ٢٠٠٤ ه .

<sup>(</sup>٤) أنظر ابن حزم المحلي ج١٠ ص ٣٤٨ - ج١١ ص ١١٤٠.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم المحلي ج ١١ ص ١١٤.

<sup>(</sup>٦) ابن حزم: طوق الحمامة ص ١٣٨ – الدهبي مذكرة الحفاظ ج ٣ ص ١١٥٠ .

ثم درس ابن حزم على هبد الله بن الأزدى المعروف بابن الفرضى (1) و وكان ابن حزم معجبا به وقد ذكره فى كثير من كتبه حيث يقول « وأبى عبد الله الأزدى استاذى فى هذا الشأن » وكان ابن الفرضى هذا من تلاميذ الباقلانى الأشعرى كما سبق أن بينا ، وقد انتفع به أهل القيروان كشير ا(٢) .

و تلت دراسة ابن حزم للحديث دراسنه للفقه ، وكان أول من تلقى هنه هو هبد الله بن يحبى ابن دحون الفقيه الذي عليه مدار الفنيا في قرطبة حوالى هام ١٤٠ ه ، وقد تقابعت علية قراءته وهلى غير ، من الفقهاء ثلاثة أعرام ثم بدأ المناظرة . وقد ذكر عبد الله بن العربي سبب اهتمام أبن حزم بدراسة الفقه فقال أخبر في ابن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة فدخل المسجد وجلس ولم يركم قال له قم فصل تحية المسجد ، وكان ابن سنة وهشرين عاما ، فقال فقمت وركعت ، فلما رجعنا من الجنازة جثت المسجد ، فبادرت بالنحية فقال لى اجلس ليس هذا وقت صلاة ، يعني بعد المصر ، فانصر فت حزينا ، وقلت الأستاذي الذي رباني ، دلني هلى دار الفقيه أبي هبد الله بن حدون فقصدته ، وأهلمته ما جرى فدلني على الوطأ » (٣) .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن يوسف المعروف بابن القرضى أبو الوليد القاضى 6 كان حافظا متقنا عالما 6 ه داحظ من الأدب وأفر . سمع بالأندلس من جماعة منهم أبو زكريا يحيى بن مالك بن عابد 6 ومحمد بن مفرح القاضى 6 ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز المعروف بالحرارة وعصر من أبى بسكر أحمد بن محمد بن إسماعيل 6 وعمد من أبى يعقوب يوسف بن أحمد بن يوسف الصيد لأنى وله تاريخ العلماء والرولة للعلم بالأندلس 6 وكتاب كبير فى المؤتلف والمختلف 6 أخلر ابن حزم طوق الحامة س ١١٨٥ مس ١١٩٥ مل ١٢٦ الحيدى ص ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ابن عساكر: ص ١٧٠ - ١٧١٠

<sup>(</sup>٣) الذهى: تذكرة الحفاظ ج٣ ص ١١٥١.

هذ، قصة غير معتولة إذ لا يعقل أنه يبلغ السادسة والعشرين ولا يعرف تحية المسجد أولا يعرف أوقات السكراهة وخاصة أن الحديث الشريف الذى تخصص فيه أولا لا يحلو من هذه الأحكام ومما يتصل بالعبادات.

أى أن ابن حزم المجه إلى دراسة الفقة محدثا ، وقد نبهه ابن دحون إلى أهمية الموطأ وهو كتاب حديث وفقه معا ، فدرس الفقه المالسكى أولا كمعأدة أهل عصره ، وقد أظهرت لنا رسالنه النلخيص لوجوه التخليص مدى اطلاهه هلى الفقه المالسكي ومعرفته الجيدة به إذ يقول « فلمعرى ما لشيوخهم ديوان ، ومؤلف في نص ، ذهبهم إلا وقد رأيناه ولله الحد كثير ا(١) » .

وكذلك تلقى ابن حزم الفقه عن أبي القاسم المصرى الذي كان مجلسه يمقد بالرصافة إذ يقول في ذلك « وليحن نريد مجلس الشيخ الفاسم عبد الرحمن أبي زيد المصرى بالرصافة استاذى رضى الله عنه « وقد رصف ابن حزم هذا المجلس بأنه من أحفل مجالس العلم والأدب في ذلك الوقت ، ولم يكن يهتم فيه بعلم الحديث والفقه فقط بل كان يمنى بدراسة السكلام والجدل (٢).

ولكنه مالبت ابن حزم أن ضاق ذرها بالفقه المالكي وكره النقليد المجه إلى دراسة الإمام الشافعي<sup>(٣)</sup> حيث وجد فيه ما تهفو إليه نفسه من

<sup>(</sup>١) ابن حزم: رسالة التلخيص لوجوء التخليص ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم : طوق الحامة ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) هو الامام عبد الله بن أدريس الشانعي القهاشي ولد بغزة عام ١٥٠ هو وتوفى بمصر سنة ٢٠٤ ، حفظ القرآن بمسكة رتعلم بها اللغة والشعر والأدب وعلوم القرآن والحديث والفقه ، سمع الامام مالك فذهب إليه ، وتلقى عنه ثم رحل إلى العراق ولقى أصحاب الامام أبا حنيفة ، وأخذ عنهم ، وحل إلى فارس ، وشمال العراق ، ثم عاد إلى المدينة ، وقد استفاد كثيراً من هذه الرحلة إذ من طرق العراق ، ثم عاد إلى المدينة ، وقد استفاد كثيراً من هذه الرحلة إذ من طرق

"عسك بالنصوص وكراهية النقليد، وقد أخبرنا بذلك ابن حيان حيث ذكر هن أبن حزم أنه مال أولا في النظر إلى الشافعي وناضل هنه حتى وسم به واستهدف بذلك لكشير من الفتهاء، وحيب بالشذوذ يلروجه عما كان هليه المألوف من دراسة فقه مالك وحده ، واستعتائهم به هن غيره من أثمة الفتهاء.

وقد دوس أبن حزم الفته الشانعي من المبسوطات الشافعية التي تركها فقهاء الشافعية في عصره إذ لم ينلق ابن حزم الفقه الشافعي على يد أحد من الفقاء الشافعيين حيث الأمد بينه وبينهم كبير وإنما درس ابن حزم هلى يد الفقيه مسعود بن مفلت فقيه أهل الطاهر في وقه وكان يميل إلى الاختيار وعذم القيد بمذهب (١).

وله جانب اهتمام ابن حزم بالفقه والعلوم الدينية كان اهتمامه بالعلوم الفلسفية والمنطقية حيث وجد الناس حوله يقطمون بفسادها دون بحث وتمحيص ، أو عناية أو اهتمام ولهذا قرر دراستها والتعرف عليها وكان ذلك على يد أبي الحسن الكتاني (٢). وقد سبق أن عرضنا له في الحالة العلمية ونهنا على قيمته الفكرية

وأكبر الظن أن اتصال ابن حزم بالكتاني كان عن طريق اتصال الأخير بأسرة العامريين حيث كان الكتاني طيبيا للمنصور بن عامر ، وابنه الظفر

أهل الحجاز بطرق أهل العراق، واختص بمذهب خالف به مالكا في كثير تواجيه. ولما جاء الشاهمي مصر دون مذهب الجديد، متاثرا بالهيئة المصرية .

<sup>(</sup>١) أنظر هذا البحث ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) أنظر هذا البحث ص ٣٨.

من بعده ، وكان ذا نزعة أدبية من شأنهما أن تقوى الصلة بينه وبين ابن هزم.

ولكن صلة ابن حزم بالكتانى وتلقية علية لم يدم طويلا ، إذ لم يلبث الكتانى أن هجر قرطبة مع من هجرهاحين نشبت الفتنة و ضى إلى سرقسطه فى شرق الأندلس .

ولكن على أية حال استفاد ابن حزم من أستاذه الكتاني السكشير، ويدكني أنه نبه فيه إلى الرغبة في تحصيل هذا اللون من الممرفة، وقد منى ابن حزم يأخذ، من الكتب والمؤلفات التي كانت ترخر بها مكتبات قرطبة آنذاك (١).

وقد صور أبن شهيد الشاعر صديق ابن حزم حياة أبن حزم العلمية في. شهره بقوله :

وأنت ابن حزم سنعش من هذارها إذا ما شرقنا بالحدود العوائر فسل من النسأويل فيها مهندا أخدو شافعيات كايم العناصر لمنذ لى الرأى آء هن الهوى بعيدا المسرام مسننير البصائر (٢)

وهكذا نرى كيف تنوهت حصيلة ابن حزم العلمية ونتابعت عليه العلوم. الديلية والعقبية والفلسفية حتى صار علما من أعلام العسكر ومفكرا من أعظم مفكريها.

<sup>(</sup>١) أنطر هذا البحث ص ٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن سام: الفخيرة مسلم مجهد ١ ص ٢٤٩ --- ٢٥٠ . وفي الأصل. ( مسجيب ) بدل ( مستنير ) .

الطور الثالث: وهو طور النفرب والنضوج: وقد أمند منذ ٤٠٤ حتى وأفنه هنيته عام ٢٠٤ وقد تداخل جزء منه غير قليل في مرحلة النحصيل حيث وأينا كيف تغلبت به الظروف الدياسية ودفنت بة إلى النفرب والخروج هن قرطبة مسقط وأسه ومكان مهده وسكنه مدينة المربة حيث حاكما أحد الفنيان إلهامرين وقد استولى عليها وعلى كثير من الأماكن المجاورة حين استولى البربر على قرطبة والمزع سليمان المستدين المالافة من هشام المؤيد ع (').

وتذكر الروايات أن كثيرا من بنى أمية وغيرهم انضموا إلى خيران ، فى زحفه على المرية ، وربمساكان هذا ،ن الأسباب التى دفعت ان حزم اليها دون سواها ، إذا كان التشيمه لبنى أميه أثر كبير فى ذلك .

وقد كان شهور ابن حزم بالألم والحزن على قرطبة ، الك المدينة التى أحبها وذاق فيها حياة سعيدة هائئة ، وتراك بها دوره وقصوره التى عش بين جنباتها وشب وترعرع وقد سجل ابن حزم مشاهره وأحاسيسه وآلاء فى كتبه ورسائله إذ قال : لقد أخبرنى بعض الوارد من قرطبة وقد استخبرته عنها ، أنه دورنا ببللط مغيت ، فى الجانب الغربي منها ، وقد أمحت رسو، ها > (۱) هنا لحبت الأحاسيس والمشاعر دوراً كبيراً فقد أحس ابن حزم بفقدان بينه وأهله وشعر بالخوف من فقدان دينه ووطنه - بين شاهد بالمرية استفحال أمر النصارى ، وضعف أمر المسلمين ، واستعانتهم بهضهم على بعض بأهدائهم ، وأحس ابن حزم الذى هش فى بيت والده الوزير أبى عمر ، والذى

<sup>(</sup>١) عبد الله عمان : دولة الإسلام العصر الأول القسم الثاني ص ٢٠٤٠

۲) ابن حزم : طوق الحامة ص ۱۱۸ .

تربى تربية دينية تسودها تماليم الإسلام وتقاليده ، وتأثر بشخصية والده تأثيراً بعيداً ، بحاجة الإسلام إلى كل جهد ونضال للدفاع هنه والذود من أجله وهكذا أجتمعت المعوامل في نفسه وحملته على تقدير الدور الذي يجب علميه نحر دينه وقومه ، ولهذا تحمل العبء وخاض النضال بكل ما استلزمه من علم وتضحيات جادل وناقش وقرأ وتدارس الأديان والمملل والأهواء والنحل . وشهدت ألمرية بحادلات دينية ومحاورات عقائدية كانت بمثابة انبثاق لقدرات ابن حزم المقلية ومفاهيمه العلمية .

ظل ابن حزم بالمرية نتيجة الظروف السياسية حتى ظهر على بن حود وتغلب على قرطبة فى الثان والعشرين من محرم سنة ٤٠٧ ه .

وهنا يظهر ابن خبران على ابن حزم ويمتقله هو وصاحبه محمد بن إسحاق بضمة أشهر إذ نقل إليه بمض الوشاة إلى خيران عن ابن حزم أنه يسعى في القيام بدهوة الدولة الأموية ولكن ما لبث ابن حزم أن ترك الممتقل وركب البحر إلى بلنسيه عند ظهور أمير المؤمنين المرتضى عبد الرحن بن محمد وسكن مها(۱).

سارت جيوش المرتضى ، ومعها ابن حزم ، ماضية فى سبيلها إلى قرطبة ، حتى إذا مرت بغرناطة وقفت أمامها وعلميها فى ذلك الوقت شيخ البربر حذاوى بن ذيرى المعنهاجى . فشبت الحرب بين الفريقين وشارك ابن حزم في فيها ، وظلت الحرب أياماً ، انتهت بهزيمة الأمويين هزيمة شليمة ، بعد أن كان خيران وصاحبه قد أضمر الغدر بالمرتضى ، فنخليا هنه فوقع ابن حزم فى أمس

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

الله رئاطين ثم أطلقو اسراحه بعد قليل ، أما الرتفى فلجأ حين حاقت به الهزعه بقادس ، وهنالك دس عليه خيران من قتله غيلة (١٠).

وقد تواك سراح ابن حزم بعد أن تركت النجربة الحربية الفاشلة أثرها فى نفسه وقد كان دائم الحنين لقرطبة ، وكان يتوقع أن يدخلها دخول الظافرين ولكنه رأى هذه الآمال تنهار ولمس بنفسه كيف تنقلب الأحوال وتناون الأشخاص ، وتحاك المؤامرات وينفذ الغدر .

سمع ابن حزم بعد ذلك بسياسة القاسم بن حود التي هدات عن سياسة اللهدة إلى سياسة اللهين والمسالمة ، وأحسن إلى الناس ونادى بالأمان وبراءة الذمة بمن تسور على أحد وهكذا بعد تردد وحيرة اتجه ابن حزم إلى قرطبة وقد أصبح في الخامسة والعشر بن فدخلها في شوال سنة تسع وأربعمائة حيث نزل على بعض نساء أسرته بعض الوقت وقد شاهد قرطبة في صورة مختلفة تغيرت المنازل والدور والأهل والأصدقاء ، وحل بالناس الأهـوال والنكبات (۱).

عاد ابن حزم إلى قرطبة وقد أصبح رجلا نلضجاً قوى الشخصية ، ولاريب أنه ظل يتابع دراسته الدينية ، وتلقيه هن شيوخ الحديث والفقه كا سنعرض بعد قليل . ولكنه مع ذلك لم يتخل عن آماله السياسية إذ ظل منذ عودته إلى قرطبة على اتصال بجماعة الأمويين كاظل يرقب عن كثب تلك المحاطر الجسيمة التي تهدد كيان الأمة .

ثم نجح ابن حزم آخر الأمر في أن يمتلي سدرة الحسكم اسكي يتحمل العب

<sup>(</sup>۱) د . الحاجري : ص ۱۰۴ - ۱۰۶

<sup>(</sup>٢) ابن حزم: طوق الحمامة ص ١١٢.

نحو بلده وأمته ودينه فإن تأبيده للسياسة الأهوية يعنى عنده دائداً المحافظة على وحدة الدولة وبالنالى الوقوف صفاً واحداً تجاه الفرنجة (النصارى) في الشال .

ولـكل مالبث آمل ابن حزم أن انهارت بانهيار حكو نه وظهور المستك في الذي زج به في السجن هو وابن عمه أبى للغيرة عبد الوهاب ، وهكذا امتحن ابن حزم بالاعتقال مرة أخرى ، وكانت محنة أليمة من سلسلة المحن التي تعرض لها وبانتهاء أيام المستكفي سنة ٤١٦ هردت إلى ابن حزم حربته .

ومضى بعد ذلك يتنقل فى الأندلس، يرا مل صديقه ابن شهيد ويرد عليه، وقد انتهى به الأمم إلى شاطبة (١) ، حيث صنف كتابه طوق الحمامة ، وكانت شاطبة راقليمها إذ ذالك يخضعان لحميكم اثنين من الصقالية، وكانت إلامنه فى شاطبة ابتعاداً اضطرارياً وقد ذكر فى آخر ، ولفه يأسه من الرجوع إلى ، وطن الأهل إذ يقول « وأنت تعلم أن ذهنى منقلب وبالى منصهر بما نحن فيه من نير الديار؛ والخمسلاء عن الأوطان وتغير الزمان، وذه ب الوفر فيه من نير الديار؛ والخمسلاء عن الأوطان وتغير الزمان، وذه ب الوفر والخروج عن الطارف والقالد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد، والغربة فى البلاد وذهاب المال والجاه، والعسكر فى صيانة الأهل واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل، ومدافعة لدهر، رانتظار الأقدار لاجعانا الله من الشاكين إلى موضع الأهل، ومدافعة لدهر، رانتظار الأقدار لاجعانا الله من الشاكين

ثم شارك ابن حزم فى السياسة مرة أخرى ولمدة قصيرة النهت بانتهاء الدولة الأ.وية فسكان علميه أن يغير من طريقه وأن يترك العمل بالسياسة إلى

<sup>(</sup>١) ابن حزم : الأخلاق والسير ص ١٣٩.

الاهتمام بالقراءة والمعلوم وقد اقتنع وهو يشهد الأحداث، وبعد أن خبرها، وبعد أن حبل بينه وبين اصلاحها أنه لا جدوى من العمل بالسياسة، فليست المشكلة هي عزل خليفة وتولية آخر، إنما المشكلة الأساسية في الأخلاق والنفوس، ولاسبيل إلى إصلاحها رمداوتها إلابالا كثار من الكتابة والتأليف والجلوس للندريس.

وقد صور ابن حزم فى كلمات قصار أثر الحياة السياسية وما عاناه منها بقوله ﴿ وَإِنَّ ابْتُلَى الْمَالُمُ بِصَحِبَةُ السَّلَطَانُ ، فقد ابتلى بعظيم البلايا ، وحرض للخطر الشفيع فى ذهاب دينه ، وذهاب نفسه ، وشغل باله ، وترادف همومه ، فلأن يتلف مظلوماً مأجوراً محتسباً مجوداً ، أفضل من أن يستى ظالماً آثاً مذموماً » (١) .

وقد صور ابن حزم حياة النغرب هذه فى أقواله وأشعاره فقال :

لم تستقر به دار ولا وطن ولا تدفأ منه قط مضجمه كأنما أصبغ من رهو السحاب فلا تزال ربح إلى الآفاق تدفعه (١)

هكذا عبر ابن حزم عن حياة النفرب وما التي بها من محن وأهوال وما تم شما من فتن وبلايا أعانه الله على أن يقاومها وبرد قسوتها حتى أراحه الله إلى الأبد بعد حياة حافلة بالعلم مضنية بالجهاد في مببل نصرة دين الله وحمايته ضد كل جاهل وباطل معاند، وبذلك انتهى العاور الثالث من أطوار حياة ابن حزم بوفاته وخلود اسمه وتراثه.

<sup>(</sup>١) ابن حزم : طوق الحامة ص ٨٧ .

#### وفاة ابن حزم :

توفى ابن حزم رحمه الله بأونية ، قرية فى غربى الأندلس على خليج البحر المحيط كاكتب ابنه رافع الفضل بخطه ، عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة فكان عمره رحمه الله إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يوماً يه(١).

زهم ابن الخطاب بن دحية أن ابن حزم قدبرص من أكل اللبان ، وأصابه زمانه وعاش اثلنين وسبعين إلا أشهراً » (۲٪ .

وروى الذهبي عن أبي بكر محمد بن طرخان النركى قول الإمام هبه الله بن محمد بن المربى أن ابن حزم توفى بقريته وهي على خليج البحر الأعظم في جمادى الأولى سنة سبع و خمسين ، وقال غيره مات ليومين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة ، أرخه في سنة ست غير واحد ، (٣).

ونص أبن العماد على أن ابن حزم توفى ليو ،بن بقيا من شعبان سنة ست وخسين وأربعهائة عن اثلتين وسبعين سنة به (٤) .

وكذلك ذهب إلى هــــذا التاريخ كل من اليافعي والعاندي (٥)

<sup>(</sup>١) ابن بشكوال: الصلة ج٢ ص ٣٩٦.

 <sup>(</sup>۲) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) الدوى: ج٣ ص ١١٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن أمهاد : شذرات الذهب ص ١٩٩٩ .

<sup>(</sup>٥) الصفدى: الوانى بالوفيات ج ٤٠٠ مخطوطة رقم ٣٥ بجامعة الدول العربية.

و بروکلان (۱) .

أما الضبي فلم يحدد عاماً معيناً لوقاته إنما قال ﴿ إِن ابن حزم قد مات بعد الحسين وأربعمائة ﴾ (٢) .

أما ابن كثير فقد جمل وفاة ابن حزم من حوادث سنة ست وخمسين وأربهمائة »(٣) .

وهذا هو التاريخ الذي أجمع عليه غالبية المترجمين ؛ فقالوا إن ابن حزم قد توفي يوم ٢٨ من شعبان عام ٤٥٦ ه الموافق عام ١٠٦٤ م .

وشاء الله أن يسكافاً ابن حزم بعد وفاته وقد ظلم فى حياته لإخلاصه لدينه وجهاده فى نصرته وحماية إسلامه ، فوقف المنصور الموحدى ثالث خلفاء الموحدين على قبره خاشماً متسائلا هجباً لهدنا الموضع يخرج منه هذا الممالم، ثم تلفت حوله وشهد شهادة الناريخ بقوله « كل العلماء هيال على ابن حزم » (٤).

<sup>(</sup>١) بروكلمان : تاريخ الشعوب العربية ص ٦٩٢ .

<sup>(</sup>٢) الضبي : معين الملتمس ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير : البداية والنهاية ح ١٢ ص ٩١ .

<sup>(</sup>١) المقرى: نفيح العليب ح ١ ص ٧٠٠

## إنتاج ابن حرم العلمي

حرص ابن حزم على أن يكذب ويسجل كل ما يعرف ويعلم ، فكذب وألف العديد، وقد ذكر هو نفسه سبب كثرة تأليفه في قوله « لحكل شيء فائدة ، لقد انتفعت بمحك أهل الجهل سفعة عظيمة ، وهي أنه توقد طبعي ، واحتدم خاطرى ، وحمى فكرى ، وتهبيج نشاطى ، فكان ذلك سبباً إلى تواليف عظيمة للنفعة ، لولا استثارتهم ساكنى ، واقتداحهم كامنى ، ما انبثقت تلك النواليف (۱).

وكذلك أخبرنا صاهد الأندلس هن حجم هذه التواليف فه كر قول أبي الفضل بن رافع هن أبيه بن حزم فقال ( إن مبلغ تواليفه في الفقه والحديث، والأصول والمنحل والملل، وغبر ذلك من الناريخ والنسب، وكتب الأدب والرد على للمارض نحو أربعمائة مجلدا، تشتمل هلى قريب من ثماني ألف ورقة (٢)، وقد على صاعد هلى رواية أبي الفضل تائلا:

وهذا بيء ما علمناه لأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله ، إلا لأبي جمفر محمد بن جرير الطبرى ، فإنه كان أكثر أهل الإسلام تأليفا ، وقد حسبت أيام حياته وتصاليفه فجاءت لسكل يوم أربع عشرة ورقة ، وعلى حين كانت معظم مؤلفات ابن جرير الطبرى في الأخبار والتفدير والحديث نحبد أن جانباً غير قليل من مؤلفات ابن حزم ، وقد اشتمل على مجادلة في اللسان والبلاغة والشمر والخطابة والملل والنحل والعقائد والعلاسفة (٣).

<sup>(</sup>١) ابن حزم : الأخلاق والسير ص ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت : معجم الأدباء ج١٢ ص ٢٣٨ ــ ٢٠٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ح ١٣ ص ٣٣٦.

وقد كان نتيجة ذلك ثروة ضخمة من الؤلفات والدكتب حيث الدكتب عند ابن حزم نعم الخازنة المفيدة ومع ذلك فقد أخبر تنا المراجع بما صار إليه أمر هذه الدكتب وما لقيته المؤلفات من هنت واضطهاد . سواء من الحاقدين أو من المنافسين الذين سعوا لدى الخليفة المعتضد بن هباد حاكم أشبيلية حقى أحرق هذه الدكتب علانية ، ومزق ما كان يحمل منها قراراً أو حديثاً .

وقد ذكر أبن حيان هذه الحادثة بتوله . « كمل من مصنفاته في فنون العلم وقد بمير ، لم يعد أكثرها بادية لتزهد الفقهاء وطلاب العلم فيها ، حتى لأحرق بعضها بأشبيلية ومزقت علانية » (١) .

خير أن هذا الحادث لم ينل من هزيمة ابن حزم ، ولم يفت في عضد، ولم يضعف من عمله ولم يقلل من شأنه بل زاده عناداً واضرارا ورح يقول :

فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذى تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى يسير معى حيث استقلت ركائبي وينزل أن أنزل ويدفن فى قبرى دعونى من إحراق رق وكاغه وقولوا بعلم كى برى الناس من بدرى (٢)

ويمـكننا أن نقول أنه قد ترتب على هذا الحادث أن فقدت بنض والفات ابن حزم حيث أخبرنا أبو الفضل بن رافع أنّ مبلغ تواليف ابن حزم ٤٠٠ مؤلفا فقط مؤلف وأن الذي يمـكنا من معرفته وحصره لا يزيد عن ١٠٠ مؤلفا فقط سنعرض لهم بعد قليل .

وجدير بالذكر هذا أن نشير إلى ما قام به اقدارسون قبلنا من محاولات

<sup>(</sup>١) ابن بسام: الذخيرة ج١ ص ١٤٧.

<sup>(</sup>Y) ابن بسام ــ المرجع السابق ص ١٤٣ - ١٤٤٠.

لحصر هذه المؤلفات فقد قام المستشرق أسين بلالميوس (١) ، والأستاذ سعيه الأفغاني (٢) بهذه المحاولة ، وهو في الواقع جهد عظيم استعنت به ، و إن كنت قد وقعت بتو فيق من الله على جديد من المصنفات لم يسبقني أحد إليهاوخاسة في مجال العلب والدواء ، والأدب ، واللغة وقد جاء ذلك الجديد ،ن هذه المصنفات منفقا مع إشارات المترجمين لسيرة ابن حزم حيث ذكروا عنه أنه كان طبيباً وله في العلب مصنفات قال ابن كثير هنه « وصنف السكتب المشهورة ، وكان أديباً ، طبيباً ، شاهرا فصيحاً ، له في العلب والمنطق كتب (٣) .

وذكر ابن خلكان في هذا الصدد قوله « وكان أدبياً شاهرا ، طبيبا ، له في الطب وسائل وكتب في الأدب » .

وهذا كله يخالف ما ذهب إليه الله كتور أحمد الحردلو ، في دراسته عن ابن حزم من أن ابن حزم لم تسكن له كتب في الطب ، ولم يذكر أحد هنه ذلك (٤٤) .

تعقيب على إنتاج ابن حزم :

وقه لاحظنا أن ابن حزم كان غزير الإنناج متعدد الجوانب متنوع

Asin Palacies: Aben HAZM de Courdoba V su historia (1) critical 1927. p. 1287.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير : البداية والنهاية ج ٢٧ ص ٩١ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان: ونمات الأعمان ج ٣ ص ١٧٠٠.

EL HARDALLO. I. A. C. Ibn HAZM's attitude to and (£) critticism of the Hebrew p. 214 Bible Bassed upon acritical editionff the section on the pentatench of his kitab al Fissal: Cambridge university 1969.

الموضوعات ، فهو فقيه مع الفقهاء ، ومحدث مع المحدثين ومنسكلم مع المتسكلمين وفيلسوف مع الفلاسفة ، وعالم نفسى و ورخ ، ونسابة ومحقق بمجانب أنه أديب وطبيب .

وقد ألف فى كل ذلك مصنفات متمددة متنوعة الجوانب ، نالت ما نالت من هنت ، واضطهاد ، وأحرق منها ما أحرق ، ومزق البعض الآخر.

ومع هذا بقى إنتاج ابن حزم ثروة عظيمة تناوله الدارسون والباحثون. شرقيون وخربيون .

وقد مرضت لهـذه المؤلفات حصرا وتعريفا ، وتصنيفاً في رسالتي هن الدكتوراه : (ابن حزم وآراؤه الـكلامية والفلسفية) وسأنشرها إن شاء الله قريباً .

ولـكنى أقدم اليوم لما نحن بصدده ، وهو كتابة (الأصول والفروع) . د . سهير فضل الله أبو وافية

# (أ) التعريف بالكتاب

هذا كتاب قد حرض فيه ابن حزم لهتاف القضايا الدينية ، وناقشها على مستوى الرسالات السهادية ، والأدبان والفلسفات الآخرى ما تقدم منها على الإسلام ، وما تأخر هن ذلك إلى هصر أبن حزم . كما فاقش سائر الفرق الإسلامية فيا حادت فيه هن الكتاب والسنة ، وتأثرت بالفرق والمذاهب في الديانة اليهودية أو النصر انية ، أو بالفلسفات الآخرى وألزمهم بما جاء به الكتاب العزيز ، كما ألزم سائر فرق الماذاهب اليهودية والنصر انية ، بما جاء في التوراة والإنجيل ، وبين لهم أنهم خالفوا كتبهم حين خالفوا المقرآن الكرم ، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله هليه وسلم .

وهذه هي الوجهة العامة لابن حزم في هذا الكتاب. فإن ابن حزم يقدم لذا الكتاب والسنة في هــذا السكتاب فيصلين قاطمين فيا ضل فيه الناس واختلفوا فيه.

ومن الموضوعات التي عرض لها في هذا السكتاب وتحت هذه الوجهة : ماهية الإيمان، والفرق بينه، وبين الإسلام، وزيادة الإيمان و اقصائه كذلك عرض السكلام في المقيامة، واختلاف الناس فيها، وما هو الحق من قول الله وقول الرسول في ذلك . ثم السكلام هلى الجسم والجوهر والمرض وتحقيق حقيقة النفس، وهل هي جسم أو عرض ؟ والرد على من أنسكر النبوات، وخاصة من اليهود والنصارى، وكذلك من أنسكر هذاب القبر ومن أنسكر وجود الجنة والنار، وفي مستقر أرواح الأموات، والاختلاف في الإمامة، وهلى من قال بقدم العالم، ومن قال بالنناسخ، ثم السكلام في الرؤيا وفي اللمارف وفي أي الخلق أفضل، وفي الفقر والغنى . إلى .

ويبدو أنه قد تأثر الفحول من العلماء بهذا الكتاب ففجد الإمام الشوكاني يجرب على عمله كتابه (إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرالم على التوحيد والمعاد والنبوءات (١)) ، ويمسع فيه نهيج أبن حزم حتى أننا نجده فى بعص المواضع يكاد يقتبس عبارات لابن حزم ويرددها.

# (ب) الأصل الخطوط لهذا الكناب

أما الأصل الخطوط الذي هو موضع النشر والتحقيق فهي نسخة وحيدة هي التي وجدناها بعنوان: (كتاب يشتمل هلى أصول وفروع) لابن حزم الأندلسي . ضمن مجموعة رسائل له ، أثبتت كلها بأسمائها على ظاهر الغلاف المام لها محت عنوان: ( ما حوته هذه المجلة لابن حزم الأندلسي المالكي عفا الله هنه).

وقد شغل هذا السكتاب من تلك المجلة أو المجموعة اسمين لوحة أى أخذ الأرقام من ١ — • • وبقية المجموعة من السكتب والرسائل اشتمل على أكثر من مائتين وأربع وخمسين لوحة حسب ما جاء فى ظاهر خلافها حبث دون اسم الرسالة الأخيرة ( رسالة فى مراتب العلوم ) برقم لوحة ٢٥٤ .

وهذه المجموعة مصورة على (ميكروفيلم ) بمكتبة معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم [ ٢٧٠٤ شهيد على ] وهي بحجم كبير مسطرتها اثنان وهسرون سطرا ومساحتها ٢٨ سم × ١٩سم ، وتشمل كل الوحة على صفختين .

<sup>(</sup>١) حقق هذا السكتاب، دكتور إبراهيم هلال عام ١٩٧٥ وطبعة دارالنهضة اللعربية بالقاهرة.

وقد بدأ كتابنا هذا بقول ابن حزم: بسم الله الرحن الرحيم و به نسته ين، رب يسر يا كريم باب فى صفة الإيمان والإسلام. قال أبو محمد رضى الله هنه الخ. وانتهت بقوله: (وفعل الله تعالى قبل فعل العبد، وذلك قوله تعالى: (فلم تقتلوه، ولكن الله قتابه، وما رميت إذ رميت، ولسكن الله رمى) . . فهذا كله فعل الله قبل فعل العباد، وبالله النوفيق، وسبه المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم العفليم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم على العلم .

## من الأصول والفروع

كا أن في هامش هذه الصفحة الأخيرة ص ٩٠ من هذا السكتاب اسجيل السكانب له ، أعمه وهو محمد بن على الفلوجي الحوى الشافعي وأنه بعد أن انتهى من كتابته قرأه ، قراءة بحث وتحقيق على الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد الميل المالسكى ، وسأله الإجازة بهذه القراءة ، والإجازة له أيضاً بإقرائه لمن يشاء هو وغيره من السكتب الآخرى التي قرأها عليه قراءة بحث وتحقيق وبعد ذلك القدجيل في الهامش الأين ، إمضاء ذلك المقرىء والمجيز (أحمد الميلي للمالسكى) كا يلى : الحمد لله رب العالمين .

صحح ذلك وكتبه الفقير أحمد الميلى المالسكى

(ب) حالة هذه النسخة مسكنوبة بخط نسخ هادى ، وكانبها المذكور ، لا ينقط بعض الحروف المعجمة ، وأحيانا يترك شرطة الكاف الأفقية مثل : (يكنى) فيسكنها هسكنه (يلنى) . كا أنه يسهل الهمزة ، ويثبت همزة ابن إذا جادت بين هلين ولم تسكن في أول السعار مثل (المسيح ابن مريم).

يثبت ألف النشنية في اسم الإشارة مثل : هذين ( هاذين ) .

يصل كامتين لا يجوز وصلهما في موقف معين و إلا أختل المهني مثل : الركل ما ) فيسكتهما (كلما) فهي بهذا في موضع الشرط ، ولسكنه يسكون قد أنى بها في موضع النوكيد مثل : ( فحملوا كل ما أشر فوا عليه محملا واحد ) .

والخطوطة بحالة جيدة لولاشيء من البلل أصابها فمحى بعض أجزاء السطور من أسفل لوحات ١ -- ٩ . فاستعنا على وضع هذا السكلام الممحو بالسياق الذي فيه ، وبسكتاب (الفصل) فيا يتصل بذلك السياق ونبهنا على ذلك ، في موضعه .

## (ج) توثيق نسبة المخطوطة لا بن حزم، وزمن كتابنه لهذا الكتاب:

قد ألف ابن حزم هـ نا الكتاب أو أملاه - حسبا باوح من أساوب كتابته - سنة أربع مائة وهشر بن من الهجرة كا أشارت إلى ذلك تلك المهبارة التى تالما فى ثنايا السكتاب فى (باب الره على اليهود ، وعلى الأربوسية من النصارى فى إنكارهم النبوات) بصدد بيان عجز البلغاء عن ممارضة المقرآن السكريم أو الإتيان بمثله .

والعبارة هي : (ثم عمر الدنيا من البانماء الذين لا نظائر لهم في الإسلام كثير منذ أربع مائة عام وعشرين عاما ، فما منهم أحد تـكلف معارضته إلا ، وقد افنضح فيه . . . . ) . وكانت سنه إذ ذاك ستا وثلاثين عاما ، فيعتبر من القدر أثنين وسيمين عاما ، فيعتبر من القد شبابه وأول كتبه حيث أنه بلغ من العدر أثنين وسيمين عاما تقريباً .

## نسبة السكتاب إلى ابن حزم وتحقيق هنواله:

نجد في الغلاف العام لهذه الجموعة من السكتب والرسائل لا بن حزم تحت

المنوان العام لها : (ما حوته هذه المجلة . . . .) — أن أول اسم كتاب مرقوم على هذا الغلاف، هو كتاب الأصول والفروع كالآتى : (كتاب يشتمل على أصول وفروع شتى ، لا بن حزم الأنداس) وبجانبه إمضاء الجميز الكانب وتصحيحه .

كذلك نجد عنوان الفهرس الذى تقدم السكتاب هسكذا ( فهرست ما في هذا السكتاب البارك ، وهو كتاب ( الأصول والفروع وما تشتمل عليه هذه النسبية ) .

هكذا نجيد التوانق في التسمية الذي نفرج منه بتحديد العنوان (الأصول والفروع لا بن حزم الأنداسي). ولكنا نجد بعد صفحة الفلاف العامة وصفحتي الفهرس المعنوان بالعنوا المتقدم، صفحة أخرى قد المخذت غلافا مباشر السكتاب، وكتب فيها بالخط الثلث السكبير (كتاب الأصول والفروع من قول الأثمة المرازى) وتحت هذا العنوان كلة ثناء على الفخر ارازى. ثم كلة مطولة ملائت بقية ظاهر النلاف، ملخصها أن مذهب أهل السنة يرى أن رسل الأنبياء صلوات الله عليهم من بني آدم أفضل من رسل الملائحة ثم بيان رأى أهل السنة في كرا الت الأولياء ، وإن كان البلل قد عا كلات من هذه العبارة الأخيرة ، مما يعطى النظرة المتعجلة غير المتخصصة أن هذا السكتاب الرارى ، وليس لابن حزم ، أو على الأقل يوقع في المتشكك أن هذا السكتاب الرارى ، وليس لابن حزم ، أو على الأقل يوقع في المتشكك والتمارض بين العنوانين ، وعلى هذا السكتاب ، لابن حزم ، أم الرازى .

غير أن تقدم الغلاف العام والفهرست بالسكيفية المتقدمة يعطى مبدئيا أن السكتاب لابن حزم، وأن عنوائه هو ( الأصول والفروع ) فقط .

كما أن قراءتنا المكتاب ودراستنا له تؤكه هذه اللعبة وهذا العنوان بم

إذ أن السكمة اب تأليف و إنشاء وابتكار ، وليس تجميما لأقوال الأعمة كما يوحى أو ينطق بذلك العنوان الذى ينسبه الرازى ؛ الذى جاء مضافا إليه عبارة : (... من قول الأعمة )

ثانيا إن منهيج ابن حزم في التأليف، ومعالجة القضايا والمشكلات، هو ذلك المنهج الذي تراه في (الأصول والفروع). فهو يقدم آراه مستقاة من السكتاب والسنة ومدعمة بنصوصهما، ثم يدفع آراه الحافين بها إن كانوا مسلمين. ويستخدم إلى جانب ذلك الطريقة الإقناعية القائمة على التجربة والمشاهدة، والتسليم بالبدائه مع المسلمين وغير المسلمين.

ثم هو یحسکی وقائمه مع خصومه من المعاصرين له ، والجاورين له ف قرطبة و بلاد الاندلس ، كأبی محمد الرهينی ، ومنذر بن سعيد كما هو مشاهد في صفحات السكتاب ؛ فؤلف السكتاب إذا أندلس ، وليس شرقيا إذن هو ابن حزم .

إضافة إلى ذلك أنه يشير إلى كتابة : (كتاب النقريب) في علم المنطق في هذا السكتاب ويحيل عليه ناسبا هذا السكتاب إلى نفسه .

كا أن أسلوبه في التأليف وطريقة تعبيره وصياغته للعبارات وتركيب الجل، هو نفس الاسلوب الذي نراه في كتاب الفصل ، حتى أنه يغلب على ظن من لم يعرف أحد السكتابين حين محاع القراءة في الآخر أنهذا هو ذاك فسكثيرا ما نراه يستعمل نفس ألفاظ الفصل وحججه وبراهينه في الموضوع المتفق بين الكتابين.

ولابن حزم خاصة عامة في معظم كتبه ، وهي ركاكة الاسلوب وغوضه في كثير من المواضع ، نجدها كذلك في هذا السكتاب: (الاصول والفروع) . أمام هذا فجدنا مسوقين إلى الةول بنسبة السكتاب لابن حزم وأنه من

كلامه هو ، لا من كلام الأئمة ، ولا تأليف الرازى ، ولأن أسلوبه أيضاً ، يخالف أسلوب الرازى الذى حرف هنه فى كتبه وفى تأليفه بالسهولة والوضوح واليسر . كما أن الرازى لا يركن إلى السكتاب والسنة ركون ابن حزم إليهما ، وليس له فيهما فقه ابن حزم الذى نجسده فى هذا السكتاب (الأصول ، والغذوع) وفى فيده .

وأغلب الظن، أن هذا المهنوان المباشر وضع خطأ على كتاب ابن حزم.

## (د) مهنجنا في النحقيق :

١ - لم نرجع إلا إلى تلك النسخة الوحيدة الأنها عي التي عائر نا إعليها فالط

٧ - راجمنا النقول التي نقلها هن غيره في أما كنها من السكتب الأخرى ، كالنوراة والإنجيل ، وكتبه الخاصة ، وأشرا الم إلى ذلك في الهامش .

٣ - إلنزمنا بالإملاء الحديث في كتابة النص .

٤ - مددنا الحمزات المسهلة .

نقطنا ما أهمل تنقيطه .

حين تصحيف كلية أو الخطأ فيها ، أو في العبارة . مححنا ذلك
 ووضمناه بين معقوفتين ، وأشرنا إلى هذا في الهامش .

حبن نقص كلة يقنصيها السياق أو تركيب الجلة و أوضعناها بين معقوفنين ، وأشرنا إلى ذلك أيضاً .

٨ - حين زيادة كلة أو حرف ، لا داهي لهما ، حذفناهما ، ونبهنا
 على ذلك .

٩ - ترجم البعض الأعلام التي تعناج إلى ترجمة ، وكذلك عرفنا ببعض

الطوائف التي تخنى على السكندرين ، وعرفنا بالمصطلحات أو الصيغ الفلسفية أو السكلامية ، أو العقائدية .

١٠ -- أثناء نرقيم صفحات الخطوطة في الهامش الخارجي.

١١ -- قنا بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي لم يخرجها ابن جزم .

ونحن نمقرف بأن جهدنا في إخراج هذا الكتاب قد لا يزال قاصرا رخم ما بذلنا من جهد، لأن المكال فه وحده، والصورة المثالية في العمل لا يزال الإنسان في سمى إليها، ولن يصل إليها مهما إمته به العمر.

والله ولى النوفيق.

د . إبراهيم هلال

النص الحقق الكتاب الأصول والفروع لأبي عمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

> 373 — 703 A 388 — 35.19

# دراسة عن كتاب الأصول والفروع ابن حزم ومقارنة الأديان

للدكتورة سهبر أبو وافية

لمل أم ما يلاحظه المحقق لرسالة الأصول والفروع هو اهتمام أبن حزم فيها بدراسة الأديان والعناية ببحثها وتعقيق نصوصها ورفض ضعيفها ببيان أوجه التحريف أو المتغيير والتبديل فى أصولها .

وقد كان لزلماً علينا ونحن بصدد نشرهذ، الرسالة أن أتناول هذا الجانب الهام من جوانب فكر ابن حزم المتعدد الخصب خاصة وأنى لم اتناول هذا الموضوع من قبل أثناء دراسق لآرائه الكلامية والفلسفيه ربما لأن دراسق فى ذلك الوقت لم تسمح لى بأكثر من الإشارة إلى هذا الجانب والنلبيه على أهميته .

وقد وجدت الفرصة سامحة هنا لأن أقف وقفة خلصة أمام هذا الجانب وأدرسه دراسة مستقلة حيث اشتد حاجة المسكتبة العربية لمثل هذه الدراسات فى تاريج الأديان المقارن.

والحق يقال: إن ابن حزم كان رائداً فى هذا المجال لأنه كان أول من أهتم بدراسة الأديان دراسة تاريخية نقدية ، وقد كان هذا الاهتمام صادراً هن وهى قوى وإيمان عميق بمسئوليته الدينية والعقائدية خاصة وقد تشأ فى بيئة دينية مختلطة أختلطت فيها الديانات السهاوية من يهودية ومسيحية وإسلام ، وكان الصراع العقائدى بينهم محتدما ، فأثر ذلك فى نفسه وما لبيث أن عمل عمله فعمل عمل دراسة الأديان وقراءة النوراة والإنجيل

ليقارن نصوصهما مع نصوص القرآن، لأنه رأى أن الأختلاف بينهم كبير والنفاوت عظيم مع أن المضدر لهم جميعاً واحد وهو الله فكيف يكون ذلك الأختلاف؟

ولهذا كانت له مناقشات ومجادلات شغلت الأوساط العلمية بالأندلس وخاصة مدينة المرية كا ملّات هذه المناقشات مثات الصفحات ، فصارت له مؤلفات كثيرة في هذا الحجال ورسائل هديدة في هذا المضمار ومن أجل دلك لقب ابن حزم بمؤسس علم الأديان المقارن وقد شهد له المؤرخون قديما وحديثا بذلك فابن جبان يؤكمه براعة ابن حزم في مناقشته للاديان وقوة حجته في الحيان وقد قال هنه.

دولهذا الشبخ أبي محمد مع اليهود لعنهم الله ، ومع غيرهم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل الإسلام مجالس محفوظة ، وأخبار مكتوبة وله مصنفات في ذلك معروفة من أشهرها في علم الجدل كتابه المسمى الفصل بين أهل الأهواء والنحل (1) وقد جاءت مقدمة هذا الكتات بيانا واضحا على إهتام ابن حزم بالأديان وهنايته بدراستها فقال :

إن كثيراً من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة جداً فبمض أطال وأسهب وأكثر أو هجر واستعمل الأغاليط والشغب فكان ذلك شاغلا عن الفهم ، قاطما دون العلم ، وبعض حذف وقصر وقلل وأختصر وأضرب هن كثير من قوى معاوضات أصحاب المقالات ، فكان في ذلك غير منصف لنفسه في أن يرض لها بالنبن في الإبانة ، وظالما علمسمه في أن لم يونه حق اعتراضة ، وباخسا حق من قرأ كتابه ، إذ لم يغنه هن

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموى : معجم الأذيات طبعة القاهرة تحقيق الدكتور هريد الرفاعي ج ١٢ ص ٢٥٦ .

غيره وكابهم هقد كلامه تعاتيدا يتعذر فيمه على كثير من أهل الفهم وحاق على المعانى من بعيه حقى صار ينسى آخر كلامه أوله وأكثر هذا منهم ستأثر دون فساد معاينهم فكان هذا منهم غير محود في عاجله وآجله (١).

وقدلك أكد أسسي بلاسيوس المستشرق الأسيانى هفامه لمبن حزم فى هذا المجال وذكران ابن حزم بهذا السكتاب سيق كثير من المفكر بنءوكان رائدا في فلسفة الفكر الدينى وقد ظهر أثره واضحا هلى أوربا التصرانيه اللى لم تمرف هذا الفرع من العلوم إلا فى منتصف القرن التاسع عشر (٢) أى بعد دراسة ابن حزم للاً ديان بسبعة قرون .

وكتاب الفصل هذا خمسة أجزاء خصص معظم الجزئين الأول والثانى لمنافشة أقوال الفلاسفة والبحث بطريقته الجدلية في مادة التوراة والإنجيل لحكى يظهر ما فيها من متناقضات وتحريف وتبديل وأنها غير الذي أنول الله تمالى بقول ابن حزم في هذا الصدر.

فنحن فى ميدان النشار وحل الأقوال على السير بالبراهين فسنزيف الباطل والدهاوى التى لا دليل هليها حيثها كانت ويلوح الحق ثابتاً حيثها كان وبيد من كان ولا قوم إلا بالله العلى العظيم (٢).

وكذلك كانت رسالته في الرد على ابن الغزيله اليهودى دليل صدق على إهتمام ابن حزم عوضوع الاديان وغير نه وحميته على الإسلام فعنهما هاجم

<sup>(</sup>١) ابن حزم: الفصل ج ١ ص ٢ .

<sup>(</sup>٧) أتخل حنثالث بالنثيا : تاريخ الفكر الأندلس ترجمة د. حسى مؤنس ص ٧١٧ ـــ ٧١٨ الطبعة الأولى مكتبة النهضة العربيه القاهر. • ١٩٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن . الفصل ج ١ س ٩٨ .

ابن الغزيله رسول الإسلام وحاول النيل من دينه السكريم بالتحريف والتبديل في كلامه أنها أسماه (تناقض كلام الله عز وجل في القرآن) تصدى له ابن حزم وبين تهافت كلامه وقصور عقله وضعف حجته وقساد ظنه ، ولم يقتصر ابن حزم على نقد ابن الغزيله بكل مقزع من السباب والهجوم يل تراه في هذه الرسالة يورد نعى كلام ابن الغزيلة تم يعقبه بالرد عليه ويغامر فساده وقصوره وأن التناقض في فكره هو وليس في كلام الله هز وجل .

وهو يحدثنا في مقدمة رسالتة هذه عن الجهد الذى بذله في سبيل الحصول على نسخة من كتاب هذا الرجل اليهودى فيقول فأظفرنى القدر بنسخة رد فيها عليه رجل من المسلمين فانتسخت الفصول التي ذكرها ذلك الراد عن هذا الرزل الجاهل، وبادرت إلى بطلان ظنونه الفاسدة بحول الله وقوته (١).

ثم جادت رسالته هذه « في الاصول والفروع » لتؤكد عظمة ابن حزم وأجرأته وشوخه في تنال موضوع الاديان ودراسته لماده التوراة والإنجيل والمذاكان تحقيقنا لهذه الرسالة و نشر نا إياها إضافة إلى رصيد ابن حزم ، في هذا الحجال وتأكيدا لقوة باهه في هذا العلم لانه أثبت بهذه الرسالة أنه هلى دراية تامة بالملل والنحل والاديان ، فهو لا يعرض لدين الاهرف دقائقه ، وحاور فيه كأحسن ما يحاور فيلسوف وجادل فيه حولا يظهر من خلاله ذكاؤه وهمق بصره وقدرته على دحض آراء الخصم ومهارته في استخدام الحجج والادلة والبراهين في كثف الباطل وبيان ذيفه ، وكذلك تراه في مناقشاته لنصوص التوراة والانجيل يعتمد على الاوليات المقليه والاقدمات البديه فيسرد الآية أو الخبر أوالقصة ثم يفند ما فيها من تناقض أو استحالة أو بحالة لامقل.

<sup>(</sup>۱) ابن حزم الرد على ابن الغزيله اليهيودى ١٩٠ ص ٤٧ نشر و تمحقيق د. إحسان عباس .

وفى هذا الباب يقابر بوضوح إطلاع ابن حزم على الإنجيل ودراسته له و تفهمه لنصوصه من أنها مختلفة الروايات فيقول :

ومن الذى أخبر بالحق والنيوب مثل خروج الدجال وظهور الدابة وأشباه هذا وأمر القيامة والحساب والجنة والنار مالم يذكر فى النوراة والإنجيل والزبور خير نبينا محمد صلى الله هليه وسلم .

يقول ابن حزم كذلك وليس يخلوا هدا الإسم من إحدى خلال إما أن بكون قال أحمد مزدم أن يأتى فنيروا الإسم كاقال الله هز وجل « يحوفون السكلم عن مواضعه » (٢) وجملوه ألياً ثم يستطرد ابن حزم مقارناً بنصوص التوراة فيقول:

كا قيه التوارة جاء الله من سيناء بهنى كتاب الله ولم يأت كتاب بمه المسيح إلا القرآن (١) .

ثم يتحدث ابن حزم عن النوراة وعن إعلام النبي صل الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) ابن حزم : رسالة الأصول والفروع لوحة ٢٢ أ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: ٤٦ ، المائدة: ١٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن حزم : الأصول والفروع لوحة ٢٣ . ٧ - ابن حزم

فيها (١) ، وكذلك يتناول ماذكر عن هواد عليه السلام فى الزبور (٢) ، ويرد كذلك على اليهود وعلى الأربوسيه من النصارى الذى يوافقون الإسلام فى التوحيد والإقرار ببعض الأنبياء ويخالفونة فى بعضهم ثم يستطرد فى الحديث عن فرق اليهود ويذكر أنهم خسة فرق هم : السامريه الذين يبطلون كل نبوة بعد اليوشع والفرقة الثانية هم أصحاب عانان ويسمونهم اليهود بالقرابين والفرقة الثالثة م الربايتون وهم القائلون بمذهب الأحبار وهم جهود اليهود (٣).

والفرقة الرابعة الصدوقية وهم الفائلون أن هزير ابن الله تعالى الله هن ذلك. والفرفة الخامسة العيسوية وهم أصحاب أبي هيسى الأصبهائي وهو يفولون يتبوه محد وهبسي صلى الله هليهما وسلم ، ويقولون إن هيسى ابن مربم بعث بشرائع النوراة نفسها إلى بني إسرائيل هلى ما جاء في الإنجيل في بعض المواضع وأن محدا عليه السلام أبي بشرائع القرآن وهم كشيرون ثم يتحدث عن فرقة الأربوسية من النصاري التي تقول . إن المسيح هبد الله ورسوله وإنما سمى أبن الله على طريق الكرامة كاجاء في بعض الكتب واحتجوا بقول هيسى في الإنجيل أبي وأبوكم وإلهي وآلهكم ، فالترموا بشرائع الحواريين والمكروا في الإنجيل أبي وأبوكم وإلهي وآلهكم ، فالترموا بشرائع الحواريين والمكروا فيوة محمد هليه السلام .

ثم يذكر أبن حزم أن اليهود انقسموا قسمين قسم أبطل النسخولم يوجبه ، وقسم أجازه إلا إنه قال لم يقع (٤)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق لوحة ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق .

<sup>(</sup>٣) ا بن حزم: الفصل جر رسمه

<sup>(</sup>٤) ابن حرم الأصول والفروع توحة ٧٤ .

وعمدة حجة من أبطله سنهم أنهم قالوا : إن الله عز وجل يستحيل منه أن يأم بالأم ثم ينهى هنه ومع قولهم هذا إلا أنهم يقولون بالبداء الذى هو .

تغير أم الله وهو أشنع من النسخ ، ويمضى ابن حزم مناقشاً البهود مجادلا إياهم مبيناً فساد زعمهم القول بالبداء الذى هو السكذب عن الله ، تمالى الله عن قولهم علواً كبيراً .

ويناقش ابن حزم معجزات الأنبياء ويثبت محزات محد عَلَيْكُو وأن هذه المعجزات في قوة معجزات موسى والواجب التصديق عحد كا صدقوا عوسى ثم يناقش زهم اليهود في قولهم أن موسى قال لهم في النوراة لا تقبلوا من أتاكم بغير هذه الشريعة فيقال لهم لاسبيل إلى أن يقول موسى هذا لأنه في قاله لـكان مكذباً لنفسه مبطلا لنبوته ، وهذا ماكان ينبغي أن يقدير لقوته ودقته و عنالفته لنصوص النوراة.

### يقول ابن حزم :

إن نص النوراة ليس فيه شيء من هذا ، وإنما نص النوراة : (من أناكم وهو يدهى النبوة وهو كاذب فلا تصدقوه فإن قلتم من أين نعلم كذبه من صدقه فانظروا فاذا قال هن الله شيئاً ولم يسكن كا قال فهو كاذب ، هذا نص مافى التوراة ، فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله شيئاً فسكان كا قال فهو صادق (١).

هذا القول من ابن حزم إنما بدل دلالة قوية على معرفته النامة بنصوص النوراة وتميز صحيحها من فاسدها وتبين مدى النحريف والنفير فيها معتمداً في تحقيق ذلك على النص القرآني والبديهات العقلية ، ثم يمض ابن حزم

<sup>(</sup>١) المرجع السابق **لوحة ٢٦** أ.

باحثاً محققاً فيورد نص احتجاجهم على قول الرسول: قال محمد عليه السلام. لا نبي بعدى ، قبل له ليس هذا السكلام فيا أدهيتم على موسى عليه السلام لأننا قد علمنا باخياره أنه لاسبيل أن تظهر آبة بعده أبداً وليس السكلام الذى نقلتم عن موسى موجباً الدلك .

فإن قال قائل فكيف تقولون في الدجال وأنتم تندكرون أن له معجزات فالجواب أن للسلمين فيه على قسمين:

فأما ضرار بن عرو، وسائر الخوارج فإنهم ينفون أن يكون الدجال آية، أما سائر فرق للسلمين فلا ينفون ذلك ، والآيات الملف كورة هنه إنما جاءت ينقل الآحاد وأيضاً فإن الدجال إنما يدعى الربوبية ومدهى الربوبية في نفس قوله بيان كذبه فظهور الآية هلميه ليس موجباً بضلال من له حقل به (١).

أما مدعى النبوة فلا سبيل إلى ظهور الآيات عليه لآنه كان ضلالا اسكل ذى عقل فإن اهترض معترض بقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كفب بها الأولون قبل له إنما عنى بفتك الآية المشترطة من الترقى فى السباء وأن يكون معه ملك وما أشبه هذا لآنه ليس على الله شرط لآحد، وكذلك إن اعترض معترض بقوله عليه السلام مامن الآنبياء إلا من أوتى ما على مثله من البشر وإنما كان الذى أوتيته وحى أوحى إلى وأنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً يوم الفيامة فيقال له إنما عنى بذلك عليه المنظمي النابئة الكرم تبعاً يوم الفيامة فيقال له إنما عنى بذلك عليه المنظمي النابئة التي هي القرآن لبناء هذه الآية على الآياد، وإنما جعلها بخلاف سأتر الآيات الله الناب الله التي كانت لسائر الآيات الله المنابق المنابق الله التي كانت لسائر الآبياء يستوى في معرفة هذا الجاهل والعالم .

إما إصحار القرآن فأنما يعرفه العلماء ثم يعرفه الجهال بنقل العلماء ذلك إلبهم . مع مانى النوراة من الإنذار البين لمحمد عليه السلام من ذلك مافيها

<sup>(</sup>١) الموضع السابق لوحة ٢٦ ب .

من قوله تعالى سأقيم لبنى إسرائيل نبياً من أخوتهم أجمل على اسانه كلامى الذن هماه المنتقدة المناد المنتقدة المنتقد عمد على المنتقدة المنتقد عمد على المنتقدة المنتقد عمد على المنتقدة المنتقد المنتقدة الم

« وقوله فى السفر الخامس جاء الله من سيناء وأشرق من ساهير واستملن من جبال ظران ومه جماعة من الصالحين وسيناء مبعث موسى عليه السلام . وظران مكة . لإقرارهم بأن إبراهيم أسكن إسماهيل بفاران ولا خلاف بين أحد أنه أسكن إسماعيل مكة » .

يورد ابن حزم هذه النصوص ليؤكد أهلام نبوة محمد عَلَيْكُي في التوراة ويقول إن هذا السكلام إما يدخل على اليهود وعلى الأربوسية من النصارى لما في الإنجيل من دعاء السبح في قوله اللهم ابعث البرقليط ليعلم الناس أن البشر إنسان فان قال قائل إن المجوس تصدق بلبوة ذرادشت وقوم من البيهود يصدقون بنبوة أبي عيسى الأصفهاني وقوم من الفالية يصدقون بنبوة بزيغ الحائك والمفيرة بن سعيد وغيرهم ٢٠

يناقش ابن حزم هذه الإدعاءات وبين فساد القول بنبوة أبي هيسي وبزيفاً والمغيرة ومن جرى مجراهم لعدم ظهور آية هن أحد منهم والآيات لانصبح إلا بنقل السكواف (٢٠).

ثم يحقق ابن حزم القول فى نبوة ذرادشت فيقول ( إن أصحابنا قد ذهب منهم كثير إلى القول بغبوته وقالوا إن كثيراً من الذى نسب إليه الجوس من شريعتهم كذب ودليل ذلك إن المنانية تنسب إليه قولهم والديصانية

<sup>(</sup>١) لوحة ٣٦ الأصول والفروع .

 <sup>(</sup>٣) ابن حزم: المرجع السابق لوحة ٧٧ .

تلسب إليه قولهم والمزقونية تنسب إليه قولهم وكل هذه منضادة لاسبيل إلى أن يقول قائل بهذه الأقوال في وقت واحدوكذلك المسيح تنسب إليه المنانية قولهم والمرقونية والنسطورية واليمقوبية وكذلك تنسب إليه الملحكانية قولهم في التوحيد وهذا دليل بين على كذب جميعهم ، وقد نقلت كواف المجوس من الآيات والمعجزات عن ذرادشت وقد قال الله تمالي لنبيه محمد عليا في منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص هليك )(١).

وقد قال إن المجوس أهل كتاب على بن أبي طالب رضى الله عنه وسعيد ابن المسيب وقتادة وهو قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأبي ثور وسائر أصحابنا وقد بينا الدلائل المصححة لحسنة الاقول في كتاب الذبائح وفي تفسير الموطأ .

من ذلك كله يظهر أن ابن حزم كان على علم ودراية كبيرة بالأديان والملل وعلى مقدرة عظيمة بالجدل وجرأة فى نقد مايراه غير صادق وغير صحيح .

ثم يناقش ابن حزم فرقة العيسوية من البهود فيقول لهم ﴿ إذا صدقتم السكافة في نقل الفرآن عن النبي هايه السلام ونقل براهينة وصحة نبوته فأى فرق بين مانقلوا من ذلك وبين مانقلوه هن النبي عَيَسَاتِينَ ﴿ لا نبي بعدى ومن قوله ﴿ حاكياً هن ربه ومن قوله ﴿ حاكياً هن ربه ما أمر به من قتال أهل السكتاب ﴾ ﴿ تسلموا أو تعطوا الجزية ﴾ ومن دعاء بني إسرائيل إلى الإسلام ولا سبيل إلى وجود فرق بين شيء من ذلك أبداً ، فأن اهترضوا عافى القرآن مما حرم هلى اليهود ويحضهم على إلغزام السبت

<sup>(</sup>١) غافر سورة ٧٨ ، وصور الآية : [ ولقد أرسانا رسلا من قبلك ... ] .

فهذا مالا خفاء به على أحد من أن المراد بذلك من كان منهم من قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم مع ماجاء في الفرآن من أن هيسى بن صريم عليه السلام بمث إلى بنى إسرائيل ليحل لهم بعض الذى حرم عليهم وهذا ببن وبالله الثنو فيق وبه المستمان >(١)

إن الناظر وللتأمل في هذه النصوص إنما يدر الله تماما أن ابن حزم كان على المام واسع بشتى الأديان والملك والنحل ، وكذلك كان على دراية كبرى بالكثير من العقائد والمذاهب ، وعلى قدر عظيم من الأمانة والموضوعية في مناقشته لهذه الأديان وقد اعتمد على مبدئين أساسين التخدها أساساً في كل بعث ، وقاعدة في كل جدال ، وهما النص والمقل فهو يحكم النص والمقل في جدله وفي بيانه للحق الذي هو مطلبه وقد هبر ابن حزم هن هدا المنهج بوضوح في قوله « لا بد لطالب الحقائق من أن يسمع حجة كل قائل ، فإذا بوضوح في قوله « لا بد لطالب الحقائق من أن يسمع حجة كل قائل ، فإذا غير البرهان ، لزمه الإنقيادوالرجوع إليه ، وإلا فهو فاسق ، والبرهان المجوز أن يمارضه برهان آخر : فالحق لا يكون شيئين مختلفين ولا يمكن ذلك أصلا والحق مبين في الملل بموجب المقل والبراهين الراجعة إلى أول الحس والضرورة (١) » .

ظابن جرم ينتهسج منهجاً هقليا موضوحيا فى أبحاثه ودراساته ويطبق هـذا المنهسج فى دراسته للاديات ليمنى محققا مقارنا فيظهر الحق واضحا ويدثر البساطل.

وقد كان ذاك منهجه وهو يناقش نصوص النوراة في السفر الثاني عنسد

<sup>(</sup>١) المرجع السابق لوحة ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) ابن حزم : رسالة التلخيص لوجوه التلخيص ضمن كتاب الرد على ابن النفر بله تشرد . إحسان عباس ص ١١٤ .

ذكر إقبال مومى عليه السلام إلى فرعون مرسلا فى ذكر أولاد يعقوب وتناسلهم تناسلا فى العدد غير معقول لما كانوا فيه من الفاقة أيام كونهم بمصر والضعف وقلة الانساع وكثرة موت الأطفال .

وبه دناك بشكر ابن حرم الله على نعمته عليه وحسن توفيقه له بملة الإسلام وبنحلة الجاعة ثم العمل بظاهر السنن الواردة على نبيه عليه السلام ولم يجمله الله بمن قلد أسلافه وأحباره دون برهان غالب وحجة ظاهرة ، ويطلب ابن حزم من الله أن يتم عليه هذه النعمة ، فلا يخالف ولا يغير ولايبدل ظلحق مطلبه والبرهان غايته ولهذا رفض زعم من قال د إن الدين لا يثبت إلا بالدهوى والفلبة لأن هذا خلاف قول الله عز وجل قل هاتوا برهانسكم إن كنتم صادقين (۱) » .

وقوله ( فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (٢) فهذا قول الله تمالى وما جاء به رسوله وفى ذلك كفاية هن كل قول وقد حاج ابن عباس الخوارج وما علمنا أن أحداً من الصحابة رضى الله هنهم نهى هن الاحتجاج فلا معنى لقول من قال بأنه لا حاجة للحجة فأبن حزم ينشد البرهان والحجة والدليل ليكون القول سلما صحيحا . ولهذا يناقش من زهم أن للكواكب هقولا تدبرها وذكر أن هذا القولى كفر مجرد . ودهوى بلا دليل لا إقناهى ولا شغبي إنما هو تقليد لقدماء الصائبين وهذا ما أبطلته الشريمة والسنة ( أما ما قامت عليه الدلايل البرهانية فهو في القرآن والسنة موجود نصا ومدلولا عليه وبالله التوفيق) أى ابن حزم يلتزم بالخبج الذى حدده وهو تحكيم المقل والنص للمقتبق الحق وإبطال الباطل في مناقشته للاديان والملل والنحل .

<sup>(</sup>١) البقرة ١١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرحن ٣٣ .

فذكر لأن للراد هو عيسى لم يقل اسمها فترد الكنابة على الكلمة لأن الكلمة غير مخلوقة ولو كان هيسى هو الكلمة نفسها لرد الكنتابة هلميها فقال اسمها للمسيح (٣) . . . . . . .

فابن حزم يناقش ويحاجج بالنص والعقل ليثبت التحريف والنبديل في الأناجيل ويقارن ما جاء في نص القرآن .

ثم يتناول ابن حزم مسألة أخوه يوسف عليه السلام فيقول « إن الناس اختلفت فيهم فقال قوم إنهم كافوا أنبياء وهذا لا يصبح لأنه لم يأت نص قط بقبوتهم لافى قرآن ولا فى حديث صحيح وأفعالهم تشهد شهادة لاشك فيها إنهم لم يكونوا أنبياء ولا متورهبن عن العظام ٠٠٠٠٠ ولا يحل لمسلم أن مدخل فى الأنبياء من لم يأت فيه نص ولا إجماع ولا نقل كافة على أنه نبي ٠٠٠ مد

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۲۱ (۲) آل عمران: ٥٥

<sup>(</sup>٣) الأصول والفروع لوحة ٣٥:

ولم تميح قط نبوة إخوة يوسف بدليل يوجب القول بها (٢).

ثم يقارن ابن حزم بينهم وبين الأنبياء الحقيقيين مثل إبراهيم وعيسى ويحى ويقول إنه من فير الجائز أن يكون أولاد هؤلاء أنبياء لأن النبوة لانكون إلا بنص في التنزيل.

ويعرض ابن حزم أيضاً النصارى وزعهم القول بثلاثة ويتحدث عن فرقهم فيذكر أصحاب أربوس وكان أسةفاً في الروم ومن قوله التوحيد المجرد.

وأن عبس ابن مريم حليه السلام عبد مخلوق كسائر الرسل ، وهؤلاء يقولون : المسبح ابن الله على مبيل الولادة .

يقول ان حزم ( إن السكلام على هؤلاء والسكلام على اليهود سواء على مابينانى باب السكلام على اليهود) ومن النصارى فرقة تسمى اليعقوبية منسوبة إلى يمقوب البردعانى ، وكان راهباً ومن قولهم أن الله هو المسيح ابن سريم وأمه استحال إنسياً فصار جسداً لحماً وصلب وقتل ومات .

يقولى ابن حزم ناقداً هذه الفرقة و وهذه الفرقة قد نافرت المقول نفاراً واحداً لأن الإستحالة نقلة وهي والإستحالة لا يوصف بهما القديم عز وجل ولو كان ذلك لسكان محدثاً والمحدث يقتضي محدث ويكنى من بطلان هذا القول أنه يدخل في باب المحالات وليس في باب المحال أهظم من أن يصير القديم محدثاً وغير المؤلف مؤلفاً ، ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفوا من دبر السموات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة أيام التي كان فيها ميتاً (تعالى الله عن ذلك علواً كييراً) (١)

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع لوحة ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) الأصول والفروع لوحة ٨١ ،٨٢ .

ومنهم فرقتان يسميان النسطورية والملكانية ، والنسطورية بالعراق وما إلى خراسان ، والملكانية فى بلاد الروم وجيم ممالك النصارى ، وهاتان فرقتان تقولان بالنشليث إلا أنهم يقولون الواحد ثلاثة والنلائة واحدثم يحعلون أحد الثلاثة أما والثانى ابناً والثالث زوجاً.

ية ول ابن حزم: (في هدا اللقول من التناقض والحق مالا خفاء به ولأنه إذا كانت الثلاثة قديمة كلها فأى معنى استحق أحدهما أن يكون أباً والثنانى ابناً والثالث زوجاً وهم مع ذلك يقولون إن الثلاثة شيء واحد.

فإذا كانت كذلك والآب هو الإبن والإبن هو الآب وهذا عين المحال والاختلاط وهم لايقولون ذلك فيلزمهم إن كان ذلك أن يكون في الإبن معنى من ضعف أو من حسدت نقص به عن أن يسمى أباً والنقص ليس صفة القديم ، مع ما بدخل على من قال بهدا من وجوب أن يكون الثلاثة محدثة لحصر العدد بها وجرى طبيعة النقص والزيادة فيها على حسب ماقدمنا)(١).

قابن حزم ببين فساد زعمهم وتناقض أقوالهم ومخالفته للمعقول، ثم يبين التحريف الذى دخل على إنجيلهم لأن هسند الأقوال إنما تتناقض مع (مايقرون في السكتاب الذى يزعمون إنه إنجيلهم من أن المسيح سنل عن القيامة متى عى فقال لايملها أحد والإبن أيضاً لايملها لكن الأب وحده يعلمها).

ويقول ابن حزم (وتقرأ أيضاً فيه أن الإبن يوم القيامة يقعد على يمبن الأب وهذا يوجب تفاير الثلاثة وهو خلاف قولهم والد لقن بعضهم أشياء قالوها لامعنى لها إلا إننا نتبه عليها لنبين هجنة قولهم وضعفه يحول الله

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع لوحة ٨٣ .

تمالى وقوته )<sup>(۱)</sup> .

ويستمر ابن حزم في بيان تناقض قول النصارى وفساده الآن بعضهم قال لل وبحب أن يكون البارى حياً عالماً وجب أن يكون له حياة وهلم فحياته هي الني السمى الروح وهلمه هو الذي يسمى الإبن وهذا من أغث ما يكون من السكلام ، لأنا قد قدمنا أن البارى هز وجل الا يوصف بشيء من هذا من طريق الإسته لال لكن من طريق السمع خاصة : وليس يصح لهم دليل من إنجيلهم ولا من غيره من الكتب، ولذلك فلا نجد ما يبر و قولهم

أن العلم يسمى إبناً ولا في كتبهم ابن الله علمه وإن كانوا بمن أيقولون بنسمية البارى هز وجل من طريق الإستدلال فقد أسقطوا صفة القدرة إذ ليس الإستدلال على كونه عالماً بأصح من الإستدلال على كونه قادراً ، فليضيفوا إلى هذه الصفات الثلاثة وابعة وليقولوا إنها أربعة )(٢).

وابن حزم يشتد فى نقد أقوال النصارى بالثالوث ويسقطه عاماً ويراه مخالفاً المعقول كله والنص قولا وكذلك يبطل ابن حزم قول بعضهم « لما كانت النلاثة تجمع ببن الزوج والفرد وذلك أكل العدد، وجب أن ينكون البارى كذلك لأنه غاية الكال ينقد ابن حزم زعهم هذا بقوله ( وهذا من أخث الكلام نوجوه أحدها أن البارى هز وجل لا يوصف بسكال ولا تمام لأن الكال والتمام من باب الإضافة ولأن التمام لا يقع إلا فيا فيه نقص هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن كل عدد بعد الثلاثة هو أنم من الثلاثة ، لأنه يعمع أزواجاً وأفرادا (۳).

<sup>(</sup>١) الأسول والفروع لوحة ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) الأسول والفروع لوحة ٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر المتقدم.

وكذلك فن ناحية ثالثة : إن هذا الإستدلال مضاد لقولهم فى أن النلائة واحد والواحد ثلاثة لأن الثلاثة تجمع الزوج والفرد بخلاف هــــذا فليس الواحد الذي يتناهى بل هو بمضها وهى كل له ولفيره معه ، والبارى تعالى لابهض له ولا كل ، والجزء ليس المحكل والسكل ليس الجزء والواحد جزء الثلاثة والثلاثة كل لواحد والإثنين مهه ، فالواحد غير الثلاثة واثثلاثة فيد الثلاثة والثلاثة في الواحد والإثنين مهه ، فالواحد فواحد وواحد إلى الواحد لأن البهض غير السكل والعدد مركب من واحد وواحد وواحد إلى الماة والماذ وليس الواحد كا تدمنا وهكذا كل مركب من أجزاء فليس الأحاد والآحاد ليست الواحد كا تدمنا وهكذا كل مركب من حرف وحرف والسكلام فلك المركب جزء من أجزائه كالمحكلام مركب من حرف وحرف والسكلام فلك المركب جزء من أجزائه كالمحكلام مركب من حرف وحرف والسكلام في المها الحرف والمؤف المس السكلام .

والواقع إن نقد ابن حزم النصارى في حقيه التثليث قد آثار إهمام البر فسور أر ناديز المعتما البر فسور أر ناديز المعتما وأفرد بحثاً (۱) في الرد على ابن حزم نقال هنه (إنه لم يحارب المسيحية على أرض محايدة وإنما كان هدفه دائماً هو تأييد الحقيقة التي أقرها الإسلام وأن ابن حزم وهو ينقد الإنجيل ويظهر مافيه من متفاقضات إنما يستعمل المنهج الظاهرى في فهم النصوص نفس المنهج الذي استعمله في فهم القرآن والسنة ، وإنه يرفض كل نص يعارض الإسلام واذا كان نقده لعقيدة التثليث مقبولا فقط إذا ماقبلنا منهجه الظاهرى فإن المسيحية تبدو له كشيء غير معقول .

ولسكن أرتلديز يتهمكم على ابن حزم لنفد. هقيدة النثليث ويتول: إن

<sup>(1)</sup> Arnarldeg: Controuerses the ologrques Crez Ibn HAZM de Cordone et Gasali: Mardis de Dar EL Salame 1958

هجومه لم يشمر لأن منطقة لم يكن مقبولا حتى من المسلمين أنفسهم ويتساءل في النهاية أليست عقيدة الصفات التي يقول بها المسلمون هي عقيدة النشليث عند المسيحية )(١).

الواقع أن أرناديز لم ينصف ابن حزم ولم يمكن موضوهياً فى نقده له إنما أراد أن يهدم كل مابناه ابن حزم واضطلع به من نقد هقيدة التثليث والنجسيد وأن المسيح لم يكن غير نبي وأثبت ذلك هن طريق نقده لنصوص الإنجيل التي شابها النحريف والتبديل لدرجة غيرت من حقيقة الدين .

والوجه الخامس: إن كل هدد محدث وكذلك كل ماوقع هايه هدد لأن للمدود لاينفك من عدد والمدد اثنان نصاعدا والواحد ليس هدد إعا هو مبدأ أول وبهذا يتم المكلام في التوحيد الذي أراد ابن حزم أن يشفه يؤكده من وراء هذه السلسلة الطويلة من النقد والتقيد وبيان المتناقضات والتحريف في نصوص من خالف عقيدة التوحيد.

ومسألة أخبرة يناقشها ابن حزم في دراسته الأديان وهي مسألة صلب

<sup>(1)</sup> ARN aldez: Controverses Theologiqueo Chez Ibn HAZM de Cordone et Gasaji. Mardis de Dar EL Salam, 1953

. ٨٣ حول والفروع لوحة ٩٨ (١)

المسيح فيقول (إن قال قائل من الكفارلعنهم الله قد نقلت اليهودوالنصارى إن المسيح هيسى بن مريم هليه السلام صلب ، وجاء في الفرآن إنه لم يصلب فيكيف هذا (١).

يرد ابن حزم هلى ذلك بقوله ( إن صلب المسيح هليه السلام لم ينقل بالسكواف المشروط قبول نقله في موجب العقول إذ السكافة الذي يازم قبول قولها هو مانقله جماعة لا يحوز عليها التواطىء ٥٠٠ والذين شاهدوا ما أدعو من صلب هيسى بن مريم هليه السلام إنما كانوا شرطاً مأ وربن مجتمعين مضمون منهم السكذب وقبول الرشوة على إطلاق الباطل ، والنصارى مقرون بأنهم أرشوا على أن يقولوا أن أصحابه سرقوه فقوم برشون على السكذب لا يكونون كافة لاهم ولا من أرشاهم وهذا هو النواطىء الذي لامدخل لمن يحوز عليه في السكافة فبطل ماذكرنا أن يكون صلب المسيح بن مريم هليه السلام إنما يرجع إلى نقل هؤلاء الشرط وأهوان كنمان السكاهي الهاروني الأمر لهم ، وأما الحواريون فسكانوا ليلة ذلك خائفين على أنفسهم غابوا هن ذلك المشهد هاربين عنه حتى لا يحل بهم مثله .

والنصارى يقولون إن مريم المحدلانيه وهي امرأة لم تقدم على حضورذاك المشهد وإنها كانت واقفة على بعد فكيف بأصحأبه وحواريوه .

وعضى ابن حزم فى تحقيق نصوص الإنجيل الذى بأيدى النصارى وعضى ابن حزم فى تحقيق نصوص الإنجيل الذى بأيدى النصارى وكذلك أقوال اليهود فى مسألة الصلب حتى يصل إلى نص القرآن فى هذا للوضوع فيقول (ولولا النص الوارد بأنه شبه على الحاضرين المدهيين لصلب حيسى ابن مريم عليه السلام لما قطعنا بذاك ولكن لما ورد النص بذلك علمنا

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع لوحة ٨٣.

خرق هادة لا يدخل فى حد الممكنات إذا الممتنع لا يكون بمكنا لمكن إذا ورد وصح فهو خرق عادة وهو ما لم يرد مدفوها وبمتنعا، ولا يجوز أن يكون الله عز وجل يشبه على كافة قد ألزم العباد لقبول نقلها فلا سبيل إلى النشبيه على ما أدركت بحواسها وأما من للبس كافة فالنشبيه جائز هلبها كاجاز فقد العقل والحق على الواحد الأكثر.

وليس حائز على الأمة كلها وعلى أهل بلد كل من فيها فأبن حرم يناقش مسأله الصلب مناقشة عقلية وينقدها نقدا تاريخياً باستعراضه الظروف التي كانت حول المسيح عليه السلام، ثم يعود إلى النص القرآنى ليقعام به على عدم صحة هذا الصلب فيقول « فلما ورد القرآن بإبطاله أقررنا بإبطاله وأما قبل ذلك فسواء من أقر أو ترك الإقرار . وسواء أنكر من أنكر وترك إنكاره لا فرض على أحد بذلك وإنما لزم الفرض بعد نزول القرآن فوجب اعتقاد إيطال صلبه فرضا() .

فابن حزم يلتزم بالمنهج الذى حدوده ويحكم النص فى تصحيح وتصويب المسائل الاعتقادية فإن قانوا قد نقل الحو اربون صلبه وهم أتقياء عدول قبل لهم وبالله النوفيق، الناقل لاعلامهم.

ولنقلهم أنه صلى الله عليه وسلم صلب هو أيضاً الناقل هنهم إنهم قالوا بالتثليث وباضطراب أخبارهم في الإنجيل فإن كان صادقاً ونقلت ذلك عنهم كانة فقد صح كذب من قال بالتعليث وكفره فلا يكون نبيا ولا مصدقا في نقله إلا أن يكون كافه وإن كان كاذبا عليهم فالكاذب لا يلزم قبول نقله

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع ثوحة ٨٤.

<sup>(</sup>٢) الأصول والفروع اوحة ٨٥ .

ولا يكون كافة فيظل النشبيه الفاسد كله والحمد أفه (۱) وكذلك يحاجج أبن حزم النصارى في زعهم بإيطال النبوة بعد المسيح هيسى بن مريم علميه السلام وأنه لا نبى بعده ويبين لهم فساد قولهم وتناقضه ويكلامه فيقول لهم .

إن قول من المناطل ويلزم هنه إبطال جميع شرائه من تعظيم الأحد وتحريم القرايب وإستباحة الخنزر والميتة . . . وسائر شرائمهم إذ كل ذلك ليس فى الإنجيل منه شيء بل فى الإنجيل الذي يدهونه إنجيلا إن المسيح هليه السلام قال لم آت الأخير شيئا من شرائع النوراة وهم قد منموا من النبوة بعده والشرائع لا توجد إلا عن الأنبياء ، وفي هذا بيان أنهم على شريمة لم يأت بها نبى بل جاءت النبوات بخلافها قابل حزم يسوق البراهين والحجج التي تبين هدم صحة وتناقض ما تذكره النوراة والإنجيل التي بأيدى البهود والنصاري لأن ما فيها إنما يخالف النص القرآئي والمنطق العقل إذ لا سبيل في توراتهم عن بعض أنبيائهم فسوقا ولواطا وهذا حرام هندهم وهن هارون في توراتهم عن بعض أنبيائهم فسوقا ولواطا وهذا حرام هندهم وهن هارون عليه السلام أنه هو الذي عمل المجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته ورقص أمامه ، جل النبي صلى الله عليه وسلم عن داك فإذا جوزوا على نبي لهم كبير هذا المكفر وهذا السفه من عمل المجل وساير أنبيائهم قد كان الذي فعلوه وأمرهم به من الشرائع من جنس عمل المجل وساير أنبيائهم قد كان الذي فعلوه وأمرهم به من الشرائع من جنس عمل المجل والرقص أمامه .

ولمل كل ما أمرهم به معصية لله عز وجل ، وهذه نصوص كتنابهم أفيسوغ فى عقل من له أدنى مكة منه أن يكون نبيا يعمل هجلا للعبادة من دون الله تعالى ويأمر قومه بمبادته ويرقص هو وهم تعظيا للعجل فكيف تصدق إذن شيئاً

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع لوحة ٨٠.

من كلامهم ، ما الذي جمل سائر كلامه أولى بالنبول من بعض كلامه وأمره في الممجل والذي لا شك فيه هند ابن حزم أن من بدل نوراتهم وأدخل فيها مثل هذا السكلام ، إنما قصد إلى إبطال النبوة جملة . .

لمانا بهذا المقدر من استعراص مناقشات ابن حزم الأديان والملل والنحل في رسالة الأصول والفروع نسكون قد أوضحنا السكشير عن هذا الجائب من فسكر ابن حزم وكشفنا عن هله و مرفته بحقائق نصوص التوراة والإنجيل لامن وجهة نظر تفريخية أيضا وقد كان لامن وجهة نظر تاريخية أيضا وقد كان ابن حزم أسبق من كثير من علماء الأديان ورجال النقد التاريخي إلى دراسة المتوراة والإنجيل بروح الفيلسوف المتممق والناقد الفاحص المدقق حتى إننا لنجد في تضاعيف كنبه السكشير من الآراء التي سوف برددها من بعده خصوم المسيحية من أمثال دافيد شتراوس ، وبرونو يادر ، ورنان وفيرهم (۱۰).

ولو لم يترك لنا ابن حزم سوى الله المجلدات الضخمة التى كتبها فى مناقشة أهل المقائد والأديان من غير المسلمين لسكان بذلك العمل رائداً وفيلسوفاً دينيا قضى حياته فى تعمق دراسة الأديان ومقارنتها وبيان صحيحها وإظهار التحريف الذى أصابها وتحقيق الحق فى أصولها عا يخلد اسمه على مر الزمان وتعاقب الأحيال.

د سهير أبو وافية

<sup>. (</sup>١) الدكتور زكريًا إبراهيم : ابن حزم الأندلسي سلسلة أعلام العرب.

# الأوول والفرق الان حرم الأندلسي

الجزء الأول

تحقيق وتفديم وتعليق

مدرس الفلسفة الإسلامية

وكنورم محرعاطف العراقي كنووب بيرفضل أبووافية

أستاذ تاريخ الفلسفة المساعد سِكلية لآداب - جامعة القاهرة بكلية البنات - جامعة عين العس

> وكنورانرام ارهم إطال مرزس الدايسات الاسبابيذ بكلية البذات - جامعذ عين شمس

> > الطبعةالأولى

صور الأغلفة سصفحات المخطوطة الأولى

Supplied in 

- Commental Conference الاصول والنروي ومافناه لاعلى فعلاه الشرق و المرابع المر على الخطاف النابل الماسد في المطال حول المالية في الموافع الموسي الأران من المتروف الموسي الأران من المتروف الموسي الأران من المتروف المنظمة الخالف احداد كان بعث الموجداد الكان غاله باد والجواج والاواص غالفيان مسرد بين ما عالم درين المداد الدرية الدُورِ والماكن عندارا كندوالمار عاد والماكن الكرانسية المارة والماكن المرافقة المر عادد مجالهر وما بطاعل ئۇرىلغلارنىناق ئايولدىكۆللىزر J-411/2 " تشير م روا فعلنالك بعثر ك ور آنون فها ما داد داره این همدای در شرق فها ما داد داره این به میدان در این التي تعديد المراجعة الترام الكلايفالروب كالخياف فاللهم طاني عينوه الذياء وعداد الفاوالا في المالادلة وعداله والمالادلة وعداله والمالادلة و رادعدون من مر غال طفالد معرا هالينوب احرەدۇسىسى « ھىلىدالىل « ھىلىدالىل من من من من من الموقوة عن من من من المنتور عن والمعنا غرافي عماهو إخافة عالمامة اللي العرف من عالم عرف المادة الكوك فألبتوا ٤١٤زلية السفسطالية على تماليس بعدم أهراي الراحد للراعد الروع أن طال مخلف الزان عال و عن مال عال و الرعام المنظم المنطقة المنطقة و المنطقة ال ويتلوه بكلة الغرب؛ رسالها الرضوم العازمة からないいいいいないできている

والمتعاليم المتعالي والمتعالية وا

المنظارة المنظارة المناوات والايمان الايمان المناوات الم

## مسامدالهم الرحيم

1-4

## وبه نستعين . رب يسر ياكريم باب في صفة الإيمان والإسلام

قال أبو محمد رضى الله عنه : اختلف الناس في الإيمان : هل هو الإسلام في كون الله غلاء . هل هو الإيمان ؟ . فيكون الله غلا المنظان مناهما واحدا ، أو يكون الإسلام شيئ آخر فير الإيمان ؟ .

فذهب قوم إلى أنهما شيئان مختلفان، واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تمالى : د قالت الأهراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولسكن قولوا أسلمناه (١). واحتجوا بالحديث الماثور هن النبي سلى الله هليه وسلم إذ قال له بعض أصحابه : يارسول الله ، هل لك في فلان فإنه ، ؤمن ، فقال هليه السلام : أو سلم ، وبالحديث الذي هو (٢) فيه مجيء جبريل هليه السلام إلى النبي صلى الله هليه وسلم في صورة فتى فير ممروف المين ، فسأله عن الإيمان ، فأجابه رسول الله على ما ورد في الحديث . ثم سأله عن الإسلام ، فأجابه بإقامة الصلاة وإيتاء على ما ورد في الحديث . ثم سأله عن الإسلام ، فأجابه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، والحج على ما ورد في الحديث . ففرق كا ترى بين الإيمان والاسلام ، وبأثر قد جاء لا أراه صحيحا (٤) د إن الايمان على بين الإيمان والاسلام ، وبأثر قد جاء لا أراه صحيحا (٤) د إن الايمان على

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٤

<sup>(</sup>٢) الأولى أن تحذف كلمة : ( هو ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة قد محاها البلل الذي أصاب هده النسخة .

هيئة الدائرة السكبيرة ، والاسلام على هيئة الدائرة الصفيرة ، وإن المرء قد يخرج من الايمان ، ويدخل في الاسلام » .

وذهب قوم إلى أن الايمان هو الاسلام بعينه ، واحتجوا بقوله تعالى :

« فأخرجنا من كان فيهامن المؤمنين . فما رجدمًا فيهاغير بيت من المسلمين (`)
وقوله تعالى : « يمنون عليك أن أسلموا . قل لا ممنوا على إسلامكم ، بل الله
يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادة بن ('') .

باب في عنى الايمان والاسلام (٣) الميان هو التصديق (٣)

قال أبو محمد: إن الايمان أصله في اللغة المنصديق [ وأوقعته الشريعة على الأعمال] (٣) المأمور بها وعلى اجتناب الهماصي / المنهى هنها ، والاسلام أصله في اللغة التبرق فقيل المسلم مسلم لأنه تبرأ من كل شيء [ إلا (٤) ] الله ، وهذا معنى النصديق بعينه لا فرق (٩) بينهما . ثم أدقعت (٩) الشريعة أيضا اسم الاسلام على الأهمال المأمور بها ، وعلى اجتناب المعامي المنهى عنها .

 ۲ \_ب

<sup>(</sup>١) الذاريات ٢٥ - ٢٦

<sup>(</sup>۲) الحجرات ۲۰ – ۱۷

<sup>(</sup>٣) محوة في الأصل بسبب البلل.

<sup>(</sup>٤) في الأسل إلى وهو تصحيف.

<sup>(•)</sup> فى الأسل تىكررت ( نىرق) .

<sup>(</sup>٦) في الأسل : أوقعته .

للديانة فدخل في الاسلام خوف الفتل وإن كان غير معتقد له . فالاسلام إذا أريد به هذا الممنى هو غير الايمان ، وهو الذي أراده الله تمالى بقوله : «قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا أسلمنا (۱) » ، وبين ما قلناه قول الله تمالى : « ومن يبنغ عبر الاسلام دينا فلن يقبل منه الآية (۱) » . وقول الرسول هليه السلام : « لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة » ، فلو كان هؤلاء المستسلمون مسلمين الاسلام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان عليه ، هؤلاء المستسلمون مسلمين الاسلام الذي لا يدخل الجنة إلا من كان عليه ، لكانوا من أهل الجنة ولا خلاف أنهم من أهل النار ، فصح بهذا أن [هذا] (۱) الاسلام الذي بستمتى به الجنة وبالله تمالى التوفيق ، ولا حول ولا قود إلا بالله الدلى العظيم

## أختلاف الناس في مائية (٤) ما قلناه :

قال أبو محمد : اختلف الناس فى ماهيته فذهب قوم إلى أن الإيمان معرفة الله عز وجل بالقلب [ و إن أظهر (\*) ] بلسانه اليهودية والنصر الية وهذا قول [ جهم بن صفوان و أ فى الحسن الأشعرى ] (٦) وذهب قوم إلى أن الإيمان إما

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٤

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٨

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وهي لازمة لسلامة الأسلوب.

<sup>(</sup>٤) أي ما هيته وأصله.

<sup>(</sup>٥) ممحوة في الأصل.

<sup>(</sup>٦) هذا الجزء بمحو في الأصل وجهم بن صفوان هو المؤسس الهرقة الجهمية وإليه تنسب، ويسكني بائبي محرز، ولتى الجمد بن درهم في السكوفه، وعرف منهجه في التا ويل، وعدم الاهتمام بالحديث نادى بالتعطيل، وينبني الصفات عن الله قتل سنة ١٧٨ه. أنظر الميزان لا بن حجر ج٧.

هوالإفرار بالاسان ، وليست المعرفة بالفلب من ذلك في شيء . وذهب قوم إلى أنه الإيمان النصديق بالفلب واللسان [وأن الأعمال لا تسمى إيمانا] (١) ولسكنها شرائع الايمان ، وهذا قول ] أبى حنيفة النعمان بن ثابت وجاعة من الفقهاء وذهب سائر الفقهاء) (١) وأهل الحديث والممتزلة [والشيعة وجميع الخوارج إلى أن الايمان هو المعرفة] (١) بالقلب، والاقرار باللسان [وأن كل طاهة فهى إيمان وكلما زداد الانسان] (١) خيرا فقد ازداد إيمانا واحتج جهم ابن صفوان، ومن اتبعه / وأبو حنيفة ، ومن ذهب مذهبه ، بأن الايمان هو التصديق في اللغة والعمل ، (لا يسمى) (٢) تصديقا ، وأن الايمان هو التوحيد والعمل لا يسمى توحيسها.

وقال أهل السنة: أصل هذه السكلمة في اللغة التصديق كما فلتم ، ولسكن الشريعة ، أوفعت هذا الاسم على معنى زائد لأن الله تعالى يقول: « فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا (٣) بريد عملا ، وأن الايمان يزيد وينقص ، فيزيد بزيادة الأعمال ، وينقص بنقص الأهمال ، والنصديق لا يكون فيه مزيد ، لأنه قول باللسان ، واهتماد بالقلب وهمل بالجوارح ، وهسندا أصل الايمان هندنا .

وروى أحمد بن حمرو البزار حن عبد الله بن أسيد الباهلي عن عياد الباهلي عن في المن يسار قل : سمعت محمد بن على (وقد (٤٠) مثل حن قول الدي صلى الله عليه وسلم : « لا بزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق

<sup>(</sup>١) هذا الجزء بمحو في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( سيا ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٧٤

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل .

وهو مؤمن » ي فأدار محمد بن على دائرة واحدة في الأرض ، ثم أدار في وسطها أخرى دونها أصغر منها ، فقال : الدائرة الأولى (هي الاسلام) والدائرة الآولى (هي الاسلام) والدائرة الآولى (هي الاسلام ولا يخرجه التي في وسطها (هي الايمان)، فإذا خرجمن الايمان ، وقع في الاسلام ولا يخرجه من لاسلام إلا الشرك وحده ، ولا يخلو كل معتقد في كل شيء من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما تصديق ، وإما جحه ، وإما منزلة بينهما [وهي التي أحجه ن أأنقص من التصديق فلا بد أن يحصل [صاحبها] (٢) في الشك ، ومن كان شاكا فلا يعتبر [مسلما] ولا ، ومنا وليس لنا مع ورود النص المنزل كلام

(واستداوا) ('') أيضا بقول الله هز وجل: « وما كان الله ليضيع إيمانكم (غ) (وقه نزات على الرسول) ('') وهو يصلي إلى البيت المقدس ('')، فقد سمى (الصلاة إيمانا) ('') فهذا اسم شرعى قد نقله الله هز وجل (على الصلاة) ('') كما نقل اسم المصلاة على الحماء (كما نقل أيضاً اسم) (') الزكاة هن التطهر إلى إهطاء مال بصفة / ما فنحن نقره مقرَّة وإنمار قع الاختلاف بين هذه الأقاويل في المبارات، فإن الله عز وجل، لما أثبت الزيادة في الايمان علمنا بضر ورة العالم ، (أن) (ا) ما ثبت فيه زيادة فلا بد من أن يقع فيه النقص ، لأن الزيادة إذا أزيلت من الشيء فيه ذلك الشيء فهذا ما لا يصح في المقل الشيء وقد هلمنا أن التصديق لا ينقص ، ولو نقص النصديق لبطل كله ،

ز٢) ساقطة في الأصل.

٧...٢

<sup>(</sup>١) هذ. العبارات ممحوة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) البقية: ١٤٣٠ (٤) أي بيت المقدس.

<sup>(</sup>ه) ممحو في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأسل : ( إن كان ما ثبت ) وهو تصحيف أدى ركا كة الأسلوب.

<sup>(</sup>٧) في الأسل : ﴿ زيلت ﴾ وهو تصحيف .

لأنه لا يتبعض ، ولا يسمى بطلان الشيء بالسكلية نقصا . و إنما يسمى نقصا ما ذهب بعضه و بقي بعضه .

وبهذا يبطل قول من تأول في قول الله هز وجلى: «فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا» (١) أن معناه : زادتهم تصديقا بالآية المنزلة . إذ لو كان ذلك كاذ كره (لسكان) (٢) من لم يصدق بتلك الآية المنزلة قد بقي معه من إعانه شيء ونقص شيء إذ من لم يصدق (بآية) (٣) واحدة كمن لم يصدق بالجميع ومن كالمت هذه صفته ، فإعا يسمى كافرا ، ولا يسمى ناقص الا عان ، إذا قد قدمنا أنه لا نسكون الزيادة إلا في مكان النقص فصح عا ذكرنا أن مراد الله تمالى : (فزادتهم إعانا) أراد هملا واجتهادا، لأن العمل هو الذي يزيد وينقص ، وهو الذي يتبعض ، وهو اللذي يسمى ترك بعضه [ نفصا ] (٤) ، ويسمى الاستكثار منه زيادة . وأما إعانهم بالله تمالى وبرسوله فهو إعان منهم بكل ما ينزل من هنه زيادة . وأما إعانهم بالله تمالى وبرسوله فهو إعان منهم بكل ما ينزل من هند ربهم عز وجل ، على نبيهم صلى الله هليه وسلم فيا يستأنفون لا زيادة في ذلك التصديق بنزول ما ينزل ، ولا نقص منه بناخر نزول ما لم ينزل ، فصح بهذا قول أصحابنا أهل السنة .

### باب

ومما ببطل قول من قال: إن الايمان هو المعرفة بالقلمب دون القول باللسان أن الله هز وجل أخبرنا في نص التنزيل وهو القرآن أن اليهود والنصارى

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٧٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( المكان ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( با نه ) .

<sup>﴿</sup>٤) في الأصل ( بعضا ) وهو تصحيف .

يمرفون النبي عليه السلام ، وهو قوله عز وجل : ﴿ يَجِدُونَهُ مَكَنُوباً عَنْدُهُ فَى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السلام ، وهو قوله عز وجل : ﴿ يَجِدُونَ النَّهِ مَا خَلْكُ عَنْدُ النَّهِ وَهُمْ مَعْ ذَلْكُ عَنْدُ اللَّهِ مَشْرَكُونَ (١) . الله كفار وبإجماع الآمة مشركون (١) .

#### باب

ويما يبطل قول من قال إن الايمان هو المنصديق باللسان دون المعرفة بالقلب والعمل ، أن المنافقين الذين كانوا على همد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بألسننهم بالتوحيد والرسالة وغير ذلك ، لسكنهم لماعدموا الاقرار بالقلب ، كانوا عند الله كفارا بإجاع الأمة .

والاقرار هلي غير اهتقاد إيما هو حكاية لذلك القول الذي أقر به كالوحكى حاك منا كفر كل كافر لم يأثم به

(١) أى أن المعرفة لم تنفعهم فى الإيمان، وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم رغم معرفتهم بنبوت ، وفى ذلك يقول الله تعالى فيهم : (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على السكافرين) البقرة ١٠٥، (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليه من خير ربكم) ١٠٥، نفس السورة ونجد الآيات فى هذا الموضوع إبتداء من الآية رقم ٨٥ إلى - ١٠٥، تصف أهل فركتاب بالكفر، لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتا به رغم مجيئه فى كتبه. ، ومن ذلك قوله تعالى : (ولمها جاءهم كتاب من عند الله مصدق لمها معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما حاءهم ما عرفوا ، كفروا به فلمنة الله على السكافرين).

فلما لم ينطقوا با لسنتهم ما عرفته قلوبهم ، صاروا كافرين مشركين لمنادهم بإعلان الكفر وكمان الإيمان والحق رغم تبينه لهم .

#### باب

ويما يبطل قول من قال إن الايمان هو الافرار باللسان وللمرفة بالقلب دون الأهمال وأن النصديق إذا صقط منه شيء سقط جميعه أن الله أخبر عن كفار قريش أنهم لو سئلوا عن من خلقهم ليقوان الله ، وكانوا عارفين بذلك يقلوبهم ، فلما سجدوا للأوثان وهم مع ذلك يعلمون أنها مخلوقة ، كانوا بذلك كفارا مشركين . فصح بهذا ما ذهب إليه أصحابنا أهل السنة ، إذ قلوا: إن الايمان هو المعرفة بالقلب لله عز وجل ولأنبيائه وكتبه ، وتحقيق لما أنزله الله عل نبيه ، ثم التصديق بكل ذلك باللسان ، ثم توفية جميع الأعمال حقها بإنيان جميع الفرائض ، واحتناب جميع المحارم ، ثم الازدياد من البروالحبر ، ما أمكن ، وبالله تعالى النوفيق والمستمان

## باب فصل

### بين الإيمان والنصديق ، والفرق بينهما

قال الله تمالى: ﴿ إِنَ اللَّذِينَ يَكَفَرُونَ اللَّهُ وَرَسَلَمُ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَغْرَبُوا اللَّهُ وَرَسَلُم وَ يَعْرَبُونَ أَنْ يَغْرَبُوا اللَّهُ وَرَسَلُم وَ وَيَعْفَى وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلْكَ سَبِيلًا ، أُولِئُكُ هُمُ السَّكَافُرُونَ حَمّا ، وأَحْتَمَدُنَا السَّكَافُرِينَ يَتَخَذُوا بَيْنَ ذَلْكُ سَبِيلًا ، أُولِئُكُ هُمُ السَّكَافُرُونَ حَمّا ، وأَحْتَمَا السَّكَافُرِينَ عَلَى أَنْ الله حَزْ وَجَلَ لَلَّهُ اللَّهُ عَنْ وَضَعُهُ إِذَا لَكُمّا اللَّهُ عَنْ وَضَعُهُ إِذَا لَا يَهُلُوا اللَّهُ عَنْ وَضَعُهُ إِذَا لَا يَهُ اللَّهُ عَنْ وَضَعُهُ إِذَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَضَعُهُ إِذَا لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِذَا لَا يَعْلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) النساء ١٥٠ - ١٥٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فقد ) .

<sup>(</sup>٣) ممحوة في الأصل.

/ في أللغة هو النصديق، ومن آمن بالله وحده وكفر ببعض أنبيائه فقد حصل ٤٠٠٠ على ظاهر اللغــــة ، ومنا بالله كافراً بمن كفر به من الأنبياء صلوات ألله هلبهم

ولكن الله تعالى منع من إيقاع هذا الإسم بنص الآية التي ذكرنا فساهم أرلها كفارا حقاء ولم يعطهم اسم الإيمان بمن صدقوا به إلا بدهواهم المسم الإيمان إلا هلى من صدق بالله ، وبجميع الأنبياء والرسل والمكتب المنزلة وكل ما أتى به محمد صلى الله هليه وسلم من شريعة مجمع علمها ، ومن خبر كان ، أو هو كأن مجمع على الله هنه صلى الله عليه وسلم ، كالبعث والجنة والنار وخير ذلك ومنقول هنه نقلا يقطع العذر ، وأقر بكل ذلك بلسانه ، وانتنى بما خالف ذلك . فن جحد شيئاً من ذلك وإن قل ، وصدق سائره ، ولم يقر بكل ذلك بلسانه ، أو أقر ولم يتبرأ (مم) (الله خالف ه فليس هو مؤمنا ولا فيه إيمان ، ولا يسمى تصديقه ذلك إيمانا بما صدق به من ذلك ، فانقل ولا فيه إيمان ، ولا يسمى تصديقه ذلك إيمانا بما صدق به من ذلك ، فانقل أمم الا يمان ، ولا يسمى تصديقه ذلك إيمانا بما صدق به من ذلك ، فانقل أمم الا يمان ألى ما ذكر نا و إلى جميع الطاعات : واجبها وتعاوهها بدلائل ند

وبقى أسم النصديق لا يتفاضل في مؤون كان أو كافر ، فسكل ؤمن مصدق (وليس كل مصدق مؤمنا)(٢) والنصديق هو حقيقة المعرفة فقط فمن هرف أن هذا الشيء حق ، فقد صدق ، وسواء كفر بغيره، أو لم يكفر، والايمان شيء آخر زايد على ذلك على ما بينا آيفا، فليس كل مصدق مؤمنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثم).

<sup>(</sup>٧) في الأصل اضطر بت العبارة وكتبها الناسخ: ﴿ وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْمَنَ مُصَّدُقًا ﴾..

بالله تمالى لأن الله تمالى قد أخبر فى نص الننزيل أنهم إنى سنلوا من خلق السموات والأرض ليقولن الله . وقد أخبر الله تمالى عنهم أنهم قالوا فى هبادة الأرثان : ما نسدهم إلا ليقربو نا إلى الله زانى فهؤلاء كام ، صدقون بالله ، ومقرون بأن لا خالق لهم غيره بنص آيات (١) الله عز وجل لهم ذلك / وهم مم ذلك كافرون به غير مؤمنين ؟ بكفرهم بما جاء من عند الله غير مصدقين عا جحدوا من ذلك

واليمود مصدقون بالله عز وجل ، ومصدقون بأنبياء كثيرة ومصدقون عمد صلى الله عليه وسلم ، لأى الله أخبرنا هنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، وأنهم يجدونه مكتوبا عنه هم في التوراة والانجيل ، وأثبت الله لم حقيقة المعرفة بذلك ، وهم غير مؤمنين بشيء من ذلك ، إذ عدموا الإقرار به ، والنبرؤ عن خالف ما أنى به العلة التي ذكرنا من انتقال اسم الاعان هن موضعه في المنة إلى هذا اللهمي الشرعي ، وبتي اسم النصديق على موضعه فيها ، والحكافر والمشترك ، وهير المؤمن ، والجاحد أسحاء مترادفة موضعه فيها ، والحكافر والمشترك ، وهير المؤمن ، والجاحد أسحاء مترادفة موضوعة كلها لمن يجحد الحكل ، أو البهض بمن لا يقبل تصديقه ولا ينتفع به مصدقا عاذ كرنا ، أو خير مصدق ، أوشاكا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يخرج من النار من في قلبه مقدار خردلة من إيمان » ، بيان جلى وسلم : « يخرج من النار من في قلبه مقدار خردلة من إيمان » ، بيان جلى عليه وسلم وبكل ما جاء به بقلبه ، لا ينتفع بذلك في الآخرة ، وما لم يقارن غليه وسلم وبكل ما جاء به بقلبه ، لا ينتفع بذلك في الآخرة ، وما لم يقارن ذلك التصديق إقرار باللسان ، وهو مخلد في النار بلا نهاية لما ذكرنا أن فذكرنا أن إليس عارف بالله مصدق به واليهود الذين ذكر الله عز وجل عنهم في إيليس عارف بالله مصدق به واليهود الذين ذكر الله عز وجل عنهم في إيليس عارف بالله مصدق به واليهود الذين ذكر الله عز وجل عنهم في إيليس عارف بالله مصدق به واليهود الذين ذكر الله عز وجل عنهم في

<sup>(</sup>١) في الأسل ( إمبات ) .

كتمايه ، أنهم يمرفونه كما يعرفون أبناءهم ، مصدقون بكل ذلك .

فلو كان المراد بالخروج من النار من في قلبه تصديق بذلك خرج إبليس وأولئك اليهود، إذ في قلوبهم من فلك أشال الجبال وهذا لا يتوله مسلم، علما بطل ذلك صح أن أقل (الناس إعانا) (أ) وآخرهم خروجا من النار من استضاف إلى إقراره باللسان (أقل ما علمي) (أ) من العمل وهو الذي لا به منه دولا ينفع شيء / دونه، وهو الاقرار باللسان بكل ذلك فقط، وإن لم يعمل خيرا قط ، لا فرضا ، ولا نافلة ، ولا تورع هن كبيرة من المكبائر ، ولا الصفائر ومن واد هلي هذا فهم بحسنة ولم يعملها كان أكثر حظا من الخير، وكان ذلك هو الذي في قلبه مقدار برة أو مشميرة على ما جاء في الحديث الصحيح وهكذا ما زاد في فعل الخير وبالله النوفيق .

قالایمان هو الذی یتفاضل فیه المؤمنون، ولا یستحق اسمـــه کافر بشیء منه.

والتصديق هو الذي يستوى فيه السكافر والمؤمن ، وأ تدفر السكافرين (وهو) (٢) إبليس وفرعزن ، وأفضل المؤمنين (وهو) (٢) جبريل (٣) ثم سائر الملائسكة ، وجميع النبيين صلوات الله صليهم ، وكل من بين هاتين المنزلنين عن يعرف أن هذا الشيء حق ، ولا تفاضل في شيء من ذلك ، ولا يؤجر صليه ، فإنه ضروري و بالله تعالى النوفيق ، وهو أعلم بالصواب .

**~**...

<sup>(</sup>١) عجوة في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (فهو ) والسياق يقتضي الواو ، لا الفاء .

<sup>(</sup>٣) فى هامش الأصل هذا التعليق من أحد المراجعين لهذه النسخة : « سيدنا رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، ومن كال غير ذلك ، فقد أخطا ، وغلطه أى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أفضل المؤمنين .

## باب اختلاف الناس في القيامة

اجتمع جميع المسلمين بلاخلاف على أن الله عز وجل إذا بلغ وقتا ما من الزمان قد عنم الله عز وجل حين حلو له انقطاع الشيء وإحياء الله عز وجل الموتى، وجمهم في فضاء واحد وحاسبهم عن أعمالهم، فأدخل النار من شاء، وأدخل الجنة من شاء على حسب ما سند كره في كتابنا هذا إن شاء الله تمالى.

وكان أبو محد<sup>(۱)</sup> الرهيني يذهب إلى أن القيامة إنما هي موت المره، وأنه لا بعث وهذا قول يكني من الرد عليه إجاع جميع المسلمين على تسكفير قائله، وإخراجه من ملة الاسلام مع النصوص الواردة في القرآن بذلك، وأن الله تمالى يبعث الناس ليوم لا ريب فيه، وما جاء في ذلك من الآثار. وأما الحديث الوارد أنه عليه السلام كان يقول للأعراب إذا سألوه عن القيامة وأما الحديث الوارد أنه عليه السلام كان يقول للأعراب إذا سألوه عن القيامة وإن يعش هذا ألا يدركه الهرم حتى تقوم قيامته كان من الأنا

<sup>(</sup>١) سيائني تعريف المؤلف بها بعد قليل.

<sup>(</sup>۲) هذه هي رواية ابن حزم لهذا الحديث ، وفي صحيح مسلم أو بعروايات لهذا الحديث تختلف في ألفاظها وإن اتفقت في معناها ومضمونها ، وهو قرب قيام الساعة ، وأقرب الروايات إلى رواية ابن حزم ، هي رواية عائشة ، حيث جاء فيها : (إن يعش هذا لم يدركه الهر ، قامت عليكم ساعتكم ) وسياق الحديث أن الأهر اب حين كانوا يسائون النبي عن الساعة كان ينظر إلى أحدثهم سنا ويرد عليهم بهذا الرد مشيرا إلى قرب قيامها ، وإلى دنو آجالهم وأنهم قسد يدركون الساعة ، وقسد لا يدركونها وفي هذا محقيق منه صلى الله عليه وسلم يدركون الساعة ، وقسد لا يدركونها وفي هذا محقيق منه صلى الله عليه وسلم وتا كيد لمنا جاء في قوله تعالى : (يسائلونك عن الساعة ايان مرساها ، قل إنما علمها عند ربى ، لا يجلها لوقها إلا هو ، تقلت في السموات والأرض : (أي علمها عند ربى ، لا يجلها لوقها إلا هو ، تقلت في السموات والأرض : (أي

صلى الله عليه وسلم [ قيام الموت فقط] (١) ثم القيامة الجاءمة . بعد ذلك على ما جاء في سائر الآيات والأحاديث/وأيضا فإن من ساعدنا على وجوب ٦-أ البعنة والنار النزم أنهما مكانان محدودان متناهيان ، فلو أن الخلق بلانهاية لفاضوا عن تلك الدارين لأن ما لا نهاية له لا يسم فيا له نهاية

> وأما من خالفنا في الشريعة فلسنا نكامه في هذا ، والكنا نكامه فها سنذكره في إثبات الثوحيه ، والنبوة . فإذا صحت نبوة محمد صلى الله هليه وسلم وجب تصديقه في كل ما أخبر به .

> ولسنا نقول : إن العقل يوجب كون الغيامة ، ولا يوجب الجزاء على الإحسان والإسادة ، ولا أن العقل ينغي شيئاً من ذلك . ولـكنا نقول : إن الله تعالى يفعل ما يشاء ، وإن ، ا أخبر به عز وجل -- وقدأخبر بالقيامة والجنة . والنار، فوجب تصديقه، قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ السَّاحَـــةُ آتَيَةً لا ربب فيها > (٢) ، وقال في الجنة : «هرضها السبوات والأرض ، أعدت المنتيز > ٣٠ وسيأتى بيان ذلك في ذكر النار إن شاء الله تعالى وبالله النوفيق، ولاحول، ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

<sup>=</sup>غابت أخبارها ) ، لا نا تيكم إلا بنته ، يسا لو نك كا نك حنى عنها ، قل إنما علمها عند الله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) . الأعراف ١٨٧ وغيرها من الأمات .

<sup>(</sup>١) ممحوة في الأصل من البلل .

<sup>(</sup>٢) الحبر: ٧

<sup>(</sup>١٠) آل عمران: ٢٣٣

## ماب بعث الأجساد

قال أبو محمد : أجم جميم المسلمين على أن الله تمالى يبعث الأجساد نوم. القيامة ، فيرد إليها أرواحها وهي الأنفس ، ثم يدخل أهل الجنة الجنة ، بملم أن يصفوا من كل كدر، ويدخل اهل النار النار .

وكان أبو محمد الرهيني مذهب إلى أن الثواب والمقام. إعا هو للرهنس فقط . وكان يدعى الاسلام ، وكان له اجتهاد وعمل وعبادة وقدأدركته وضمغي وإياه سكنى بعض مدائن الأندلس ، إلا أنه كان مختفياً فلم ألفه. ولسكنى لقيت جاعة بن أمحاله .

وهذا القول الذي ذهب إليه يـكني من إنساده إجماع جميم الأمة على يطلانه على أن قائله خارج من الاسلام وقد قال الله عز وجل: ﴿ وَأَنْ اللهِ يبعث من في القيور ، (١).

أما الكلام عن حشر الأجساد والأنفس ففي مقرها ولها مكان تذكر فيه إن (شاء الله . وقد قال الله عز )(٢) وجل : ﴿ وَكُنْتُم أَمُواتَّا فَأَحْيَا كُمْ ثُمَّ يميتكم، ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون ٢٣٠٠.

وقد علمنا أن الموت إنما هو أن يكون الجسد مفارقاً للنفس ، فإن الحماة اجتماع النفس والجسد، فسكانا مفترقين [ فسكنا ](٤) أمواتاً . ثم اجتمعنة فحييناً ، ثم تفرقاً فمتنا ، ثم يجتمعان فسحيا . عذا ظاهر السكلام الذي لا يحتمل تأويلا غيره .

> (٢) عجوة في الأصل. (١) الحبر: ٧

(٣) البقرة: ٧٨. (٤) في الأصل ( نسكانا ).

وأما من ظن أن الموت هو هدم النفس (و) الحس فخطأ وسنبين هذا في باب الأجسام والجواهر والأعراض إن شاء الله تعالى .

والنفس حساسة بعد فراقها البحسد أثم الحس، وعلمه (1) حينتذ أصح العلم قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْجَبِ فَعْجَبِ قُولُم أَنْذَا كَنَا تُوابًا ﴾ أثنا الى خلق جديد . أولئك الأخلال في أعناقهم ، وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ٤ (1). فصح بلا شك أن الجسد بعد خلقنه ترابًا يُخلقه الله خلقاً جديداً والنفس لا تـكون تراباً .

فأما العائد تراباً فهو الجسد، ومن أنسكر هذا ، فهو كافر بنص النثريل في هذه الآية الآي ذكرناها . وقال الله تعالى : « وضرب لنا مثلاً و نسى خلقه قال من يحق العظام وهي رميم ، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بسكل خلق هليم » (٣) .

فهذا نص التنزيل على أن العظام تحيا بعد بلاها والنفس لا عظام له ولا بلى ولا مزاج . وقال تعالى : « ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تفرجون » (ع) . وقال : « يخرجون » ن الأجداث سراعا » (٩) وقوله : « وكنتم أ. واتا فأحيا كم ه (١) بيان أننا كنا مخلوقين ، وجودين قبل أن توكبت أجسادنا هذا التركيب الذي نحن فيه الآن ، لأن النفس كانت مخلوفة والعناصر كذلك بسائط ثم تركيب ولله الأمرمن قبل ومن بعد وبالله التوفيق، وبه المستمان ، ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم .

<sup>(</sup>١) في الأصل (وعالمه).

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٥

<sup>(</sup>۳) يس : ۸۷ — ۲۹ (٤) الروم : ۲۵ (۳)

 <sup>(</sup>a) البقرة: ۲۸

## باب الحكلام في الأجساد والجواهر والأعراض

اختلف الناس في هذا . فذهب هشام (١) بن الحسكم إلى أنه ليس في العالم إلا جسم ، وأن الألوان والحركات أجسام واحتج بأن الجسم إذا كان طويلا عربضا عميقا فن حيث ما وجدته وجدت اللون والحركة والطول(٢) والمرض والعمق / الون أيضا وذهب النظام إلى مثل هذا ، حاشا في الحركات فإنه راهما أعراضا لا أجساما .

وذهبت طائفة وهى الجمهور من الأوائل ، والمنأخرون إلى إثبات جواهر وأجسام وأعراض .

فأما الجسم فمنفق على وجوده ، وأما إثبات الأهراض فيه فبين واضح بمون الله عز وجل . وهو أقا لم نحجه في العالم إلا تأبما بنفسه حاملا ، أو قائما بغيره محمولا وشاخلا لمسكان أو غير شاخل لمسكان ، ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الألوان . والبحسم قائم بعينه فبينا نراه أبيض ، صار أخضر ، ثم صار أحمر ، كالذى معمم غير الذى وجه ، أحمر ، كالذى نشاهه من التمار . فعلمنا يقينا أن الذى عدم غير الذى وجه ، وهلمنا يقينا أنه غير البحسم الحامل له لأنه لو كان إياه لعدم البحسم بعدم لونه الأول . فعل بقاؤه بعده على أنه غيره بلا محالة ، إذ لا يسكون الشيء معدوما موجوداً في وقت واحد في حالة واحدة لأنه محال ، فصح أن هاهنا شيئا غير موجوداً في وقت واحد في حالة واحدة لأنه محال ، فصح أن هاهنا شيئا غير

1 \_Y

<sup>(</sup>١) أحد الشيعة المتكلمين من الكوفيين توفي سنة ١٠٥ ه.

يقول عنه ابن النديم: ﴿ إِنَّهُ أُولَ مِنْ فَتَقَ السَّكَلَامُ فِي الْإِمَامَةُ وَهَذَبِ المُذْهِبُ بالنظر ، وقد وصفه الرشيد بان صارم مقالته في الدفاع عن الإمامة أمضى من مائة ألف سيف. وهذا ما دفع الشيعة إلى الدفاع عنه ، ونفي صدور التجسيم منه » الله منا عنه وانظر الانتصار ، للخياط.

<sup>(</sup>٢) ممحوة في الأصل .

الجسم ولا يحتاج في عقله مركبا أن المعين الموجود في الحامل الذي يقوم بنفسه ويشغل مسكانا أنه هو . بل هو غيره بلامزية .

و إما السكلام على الممانى ، لا على الأسماء . و إما جملت الأسماء هبارات ، و إما بين الممانى ليتوصل الناس بها إلى مراداتهم من الممانى والأشياء المعلى بات ، لا فائدة فى الإسم أكثر من هذا .

فوجب أن يكون للحامل القائم بنفسه اسم يكون هلامة له ينفصل به من المحمول الذى لا يقوم بنفسه من المحمول الذى لا يقوم بنفسه اسم ينفصل به من الحامل القائم بنفسه فسمينا الحامل القائم بنفسه جسما ، وحدث وهمينا المحمول القائم بغيره هرضا لأنه هرض فى الجسم ، أى حل فيه وحدث فيه . وما صوى هذا من السكلام فهذهان لا يعقل .

وأما احتجاج هشام بوجدود الطول والعرض والعمق والمون فإغفال عظيم . لأن هذا الطول الذي (يتوهمه (۱) للون ، هو طول) الجسم وهرضه وعمقه ، لا طول اللون (ولا هرضه ، ولا عمقه ) ، إذ لو كان للون (المول وهمقه ، لا طول اللون (ولا هرضه ، ولا عمقه لاحتاج إلى مكان فير مكان وهرض وعمق غير طول الجسم / وهرضه وهمقه لاحتاج إلى مكان فير مكان الجسم هلى مقداره . ومن المحال أن يكون شيئان طول كل واحد منهما مقدار ما ، وهمقه مقدار ما ، يسمان مها في مكان مساحته مساحة أحدها . وهنا مالا صبيل إليه في معقول . فقد بطل أن يكون (الون (۱۳) طول) وحمقه وهرضه .

فإن قال: إن الأبعاد المذكورة إنما هي الملون سقط قوله فإننا تجه جسا

۷ سن

<sup>(</sup>١) في الأصل ( يوهمه ) (٢) محودة في الأصل .

<sup>(+)</sup> في الأصل ( المون ) .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ( للمرض فى طول ) وهو تصحيف .

طويلاه ريضا عميقا لا لون له وهو الهواء ساكنه (و) متحركه . فصح أن هذه الأبعاد إنما هي للجسم لا للونه . فقد بطل هذان الوجهان .

ويبطل أيضاً قوله هذا بأنه إذا جمل الأبعاد المذكورة للون خاصة فقد عرى إذا منها البجسم الحامل للون. فهو إذا جسم لا أبعاد له ، وهذا مستحيل على قوله وقول غيره إذ لا يعقل البجسم إلا طويلا عريضاً حميقاً . وهذا حده .

فإن قال قائل إن العلول الموجود والعرض الموجود والعمق هو مقسوم بين المون والمون بطل هذا أيضاً. لأنه لو كان كذلك اسكان الهواء ناقص العلول والعرض والعمق في كل جزء من أجزائه على مقدار جرم ذلك البجزء من الملونات ، وهذا محال . إذ لو ملأت زقا من ربح ، ثم ملاته من شيء ملوف المكانت (۱) مساحة مافيه من الهواء كمساحة ما صار فيه من الملون ولا بزيد بفرورة العقل فلما بطل أن تدكون الأبعاد الثلاثة التي هي العلول والعرض والعمق الون وحده . وبطل أن يكون له والبحسم معا وبطل أن يسكون لسكل واحد منهما أبعاد الآخر بالبرهان العياني الحسى صح القسم الرابع الذي لم يبق فاحد منهما أبعاد الآخر بالمبرهان العياني الحسى صح القسم الرابع الذي لم يبق فاحد منهما أبعاد الأبعاد المذكورة إنما هي الجسم وحده لاحظ المون فيها يوافح النوفيق .

وذهب جهبور الأوائل ، والمتأخرون إلى إثبات شيء يسمونه جوهراً ليس بجسم ولا هرض ، وهذا أقول أرسطا ليس وأكثر الفلاسفة . وحده هندهم واحد بالذات ، قابل / فلمتضادات قائم بنفسه ، لامتحرك ، ولامتمكن ، إذ ليس ذا مكان ، لاطول له ولا عرض ولا عق ، ولا يتجزأ .

وهذا شء لا يقوم عندنا في الوهم . واختلفوا في هذا المعنى المذكور إلاً أننا نجمع كل ما أوقع عليه موقع منهم اسم جوهر وحده بالحد الذي ذكرنا .

<sup>(</sup>١) في الأسل (الحان).

فن ذلك أن طائفة منهم أدخلوا تحت هذا الإسم الخلاء والمدة وسنذكر في كتابنا هذا فساد! (١) هذين الأمرين وإبطالهما ، وأنه لا خلام ألبتة ، وأن المدة ليست شيئاً إلا مدة وجود الغاك والأجسام الله فيه ساكنها ومتحركها ، وأن زمان الأجساد هرض محمول فيها وبينا في فير هذا المكان ، وفي كتاب (النقريب) (٢) أن للآلة المساة (سارقة الماء) ، والآلالة المساة (الزراقة) برهانان ضروريان هلي أن لا سبيل إلى وجود دخلاء

فإن شغب مشغب، وقال: إن ذلك يوجب الخلاء لأن من شأنه جذب الأجسام فإن البرهان على إبطال هذا الشك قريب جداً ، وواضح ضرورى ، وهو أنه لو كان ماذكر ، لوجب أن يكون الخلاء، الذى هو خارج الفلك على قولهم يجبب ضرورة أن لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون متناهيا ، أو غير متناه . فإن كان متناهياً ، فخلفه ماليس خلاء، ولا ملاء ، ووجب

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( إفساد ) .

<sup>(</sup>لا) في كتاب التقريب كما أشار إلى ذلك ابن حزم أنهما آلتان من آلات الهو الصبيان ، الأولى: (سارقة الماء) مائية والثانية (الزراقة) هوائية ، وها قائمتان أو مصممتان على أساس علمى (وهو إثبات عدم وجود خلاء وذلك كما يقول ابن حزم: « فإن هذه الأشياء أى ( تلك الآلات ) تستحيل بها الأشياء الثقال التي من طبعها الرسوب عن طبائعها في السفل إلى الإرتفاع والتصعد لولوج الهواء من هذه الأشياء أو الماء . وهو يستدل بذلك على أن الهواء والماء جرم ، وأنهما لا بدلها من مكان كسائر الأشياء الموجودة ، وأنه مادام الأمر كذلك فهذه الأجرام لابد لها من مكان كسائر الأشياء الموجودة ، وأنه مادام الأمر كذلك الآلتين ما أمامه من أجرام أو أجزاء ثقيلة كانت تملأ فراغ ها تين الآلتين قبل دخول الماء أو الهواء يلتخذ الماء والهواء مكانا بدل هذه الأجرام أو مكانها ، فدخول الماء أو الهواء يطلب مكانا و تزحزح هذه الأجرام في تلك الآلات من مكانها الهواء أو الماء أو هواء أو أجرام أخرى تنخلهها . انظر : التقريب مكانها والوجود ، فإما ماء أو هواء أو أجرام أخرى تنخلهها . انظر : التقريب .

بعلان المحلاء ضرورة و إن كان خير متناه — وهكذا يقولون ، فكان يلزم ضرورة أن يستجلب كل جسم فيه ، لأنه لا نهاية له ،

وكون الجسم لا نهاية له محال باطل لا صبيل إليه، وسنة كره في كتابنا هذا، وبالله التوقيق، وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. وقالت طائفة: إن من الجوهر الجزء الذي لا يتجزأ.

وقد بيننا فيا تقدم بطلان هذا ، وأوجبنا الإنقسام لكل جزء أبداً فنبت بذلك أن كل جزء بوجه فهو جسم على ما بينا هنائك وعذان القولان (باطلاق هندهن . قال (۱) يبطل اخلاه والمدة لفير الفلك ومافيه / ولا يقول بالجزء الذي لا ينجزا وقد حقنت السؤال على ثابت بن محمه المجرجاني وغيره عن الخينا من أهل التمكين في علوم الأوائل كمحمه بن الحسن المذهبي (۱) إلا أن ثابت بن محمد أهم من شاهه ناه بهذا - فحقةت سؤاله عن الجوهر الذي ليس بجسم ولا هرض ، فوقف لي أربعة أشياء : وهي النفس والمعتل والميرلي والصورة ، وقطع [فيا] (۱) عدا هذا فهو جسم أو عرض ، ووافقه على ذلك محمه بن الحسن ، وهذا قول مدقق الفلاسفة وعلمائهم . وأما من يعتقد في القوى والبحلس المطنق ، والذوع المعناق ، والفصل المطلق ، أهي تعتما ، الذي يستعمل في صناهة الفلسفة أن هذه جواهر غير الأشخاص التي تعتما ، فيعيد عن معرفة شيء من الفلسفة فيها ؟ لأن هذه المعافي راجعة إما إلى

<sup>(</sup>١) محوة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن المذحجي المعروف بالكناني. قال عنه ابن أبي أصيبعة : إنه أخذ الطب عن عمه محمد بن الحسنوقد خدم المنصور بن أبي عامي، وابنه المظفر. وكان بصيراً بالطب متقددماً فيه ، وذاحظ من المنطق والنجوم وعلوم الفلسفة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تصحيف هكذا: (نايما).

كيفيات ، وإما إلى أشخاص ظاهرة وهي التي سمتها الفلاسفة الحق الأول، موجود في جميع كلامهم.

و إنما غلطت هذه الطائفة لما رأد الفلاسفة سمو هذه المعافى جوهريات، ولم يسموها بهذا الإسم لأنها عندهم جواهر، لسكن لما رأوها لاتفارق الجواهر نسبوها إليها لشباتها فيها بخلاف سائر السكيفيات التي هي أعراض عامة، والسكلام في هذا يطول وله مكانه إن شاء الله تعالى.

ثم نرجع إلى هذر الأشياء الأربعة التي قال من يقندى بكلامه : إنها جواهر فنقول ، وبالله تمالى اللتو فيق .

أما الصورة فكيفية لا منك فيها ، والكيفية هرض ، إلا أنه عرض ملازم ذانى ثابت في المجسم كثبات الجرمية . والدليل على ذلك أنواع الصورة يتماقب على الجسم ، فدرح أنها كماثر الكيفيات

أما الهيولى فهو الجسم نفسه ، وإنما أفرده الأوائل بالكلام عليه ليميزوا خواصه ، ويحققوا معرفته منفرداً من الصورة ، لا على أنه يتفضل [عليها] (١) كما فعلوا في الإنسان الكلي وايس بشيء /غير الأشخاص الحية الناطقة والمينة، وأما الفضل فقوة من القوى تحتمل الأشد والأضعف وهو عييز الفضائل من الرذ عل ، ومعرفة الحق من الباطل واستعمال ما يحسن بعينه في دار البقاء ، ويحصل معه على حسن العمياسة قنفس ، ولما قلماء المره في الدنيا ، فصح أ هكيفية ، والدكيفية عرض فلم يبق إلا النفس

1-9

وقد اختلف الناس فيها فذهب قوم نهم أبو بكر ابن كيسان (٢) إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: عنها . وهو تصحيف .

<sup>(ُ</sup>هُ) هُو أَبُو بِسَكَر عُبِد الرَّحْنِ بن كَيْسَانِ الأَمْنِمَ ، وهومن طبقة أَبِي الهذيل العلاف ، ومن مفسرى القرآن المعتزلين وهو تلميذ العلاف .

إبطالها جملة ، وكال : لا أحرف إلا ما شاهدت . وهذا يبطل هليه من وجوه :

أحدها إن كان شريعيا مسلما ، فقد قال الله تمالى : ( ولو ترى إذ الظالمون في غرات الموت ، والملائكة باسعلو أيديهم أخرجو أنفسكم ، اليوم تجزون هذاب الهواه (۱) وقال تعالى : « يأيتها النفس المطمئنة ، أرجمى إلى ربك راضية مرضية (۲) ، الآية . وقال تعالى حاكيا هن يوسف عليه السلام : « وما أبرى و نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ، إلا ما رحم ربى ، (٤) . وقال تعالى : « الله يتوفى الأنفس حين موتها » (۳) .

ومن الدليل المشاهد أنا نجد المرء إذا أراد تصفية رأيه وفك ،سئلة [هويصة] (1 هكست (٦) ذهنه ، أفرد نفسه (٧) ، ولم بشغلها بشيء من الأمور . وأسقط استعمال حواسه جملة حتى أنه لا برى ما بحضرته ، ولا يسمع ما يقال له . وحيلئة يكون رأيه وفكره وعمله أصنى ما يسكون . فصح أن هاهنا فاعلا غير الجسد إذ ليس الجسد فعل فيا ذكرنا أصلا .

وأيضاً فيا يراه النائم منا، ربما خرج كفلق الصبح. فأكثر ما يكون ذلك، إذا نخلت النفس من أخلاط الجسد المانمة لها، المدرة لقراها.

ومنها ما تنخيله نفس الأعمى بما قد رأى قبل ذلك ، فيتمثله وبراه فى تأمًا صحيحاً . فصح أن فيه شيئاً مدركا منمثلا خير الجسم . [وكذلك قد على الرم صحيح الجسم والقوة بريد بعض الأمور /بنشاط ، فإذا احترضه

(١) الأنمام: ٩٣ (٣) القمر : ٢٧ (٣) يوسف : ٣٥

 <sup>(</sup>٤) الزمر: ٢٢ (٥) في الأصل عريضة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ممحوة في الأصل.

غيه عارض كسل واللجسم باق بحسبه كما كان .

ومنها مايرى بعض المحتضرين بمن ضعف جسده ، وفنيت أخلاطه ، فتراه حينته أحد ما كان ذهنا ، وأصح ما كان بمييزا ، وأفضل جوهراً ، وبعد هن عن كل لغو ، ودنيه ، وأنطقهم بكل حكمة وأصحم نظراً . وجسمه حيلته في غاية الفساد وبطلان القوى . فصح أن المدرك للأشياء ، هو فير الجسد ، وأن المجسد كمن وقع في طين غره فأنساه شغله [كل ما](١) سلف له .

وكذلك النفس منذ حلت في الجسد ، وكذلك لم تذكر على ما كانت فيه خلقها ربها .م جلة الأنفس أول خلقه آدم ﷺ .

وقوله تعالى: « الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها » (٢)؛ يثبت النفس ، ويبطل قول أبي بمكر الأصم :

وأيضاً . فلو كان الفعل للجسد سالما بجميع أعضائه وأفعاله ، وعلمه فكان فاعلا للأشياء حين فارقته النفس ، وقد بطل كل ذلك ، فصح أن الفعال قد فارقه [ وأن الجزء ] ("العالم الذاكر قد باينه .

وترى الأعضاء تذهب هضوا حضوا ، والذهن والعلم والفهم والعقل باق . فصح أن الفعال خير الجسد صورة لاشك فيها وبالله تعالى التوفيق .

وهلمنا بما ذكرناه ، ونذكره (٤) إن شاء الله أن العهد اقدى أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه أخذه (٥) هلينا بقوله هز وحل : وإذا أخذ ربك من بهي آدم من ظهورهم ذرياتهم ، وأشهدهم هلى أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا : بلى ) (٦). إنما

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢٤. (٧) الزمر: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل هـكذا ( دان الجلة من ) وهو تصحيف ظاهر .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل (ونذكر)
 (٥) في الأصل (أخذ).

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٧١ -- ١٧٧ .

أُخذه الله تمالى هلى الأنفس الحية الحساسة التي لاتعدم أبدا ، وبالله تمالى النوفيق.

وذهب قوم إلى ماذكرنا من أنها جوهر. وذهب آخرون إلى أنها عرض وقد بينا بطلان هذا القول فياخلا فأغنى إعادته.

وذهب قوم إلى أنها جسم من الأجسام، وهذا الذي نقول به . ونعتج لمن ذهب إلى أنها جوهر بأشياه إقناهيات منها:

إن قال قائل عنهم ، لو كانت جسما ، لسكان تحريك الحرك وجليه دبين الرادته لتحريكها زمان على ،قدار حركة الجسم ، و نقلته ؛ إذ النفس هي الحركة الجسم ، و للريدة طركته . هذا الامعني له ، لأن النفس هندنا (١) متخلة لجميع الجسد ، لا يخلو منها مكان ، كتخلل الماء [لمدرة](٢) الميا بسة إذا صب علمها، فإنه لا يخلو منها من شيء منه . (٣)

واحتج بعضهم بأن قال: لو كانت النفس جسما لوجب أن يعلم ببعض أجزائها، وبكل أجزائها وهذا سؤال ، لامعنى له 'ه لأن الجواب عندنا ، أنها تعلم بكليتها ، ثم نقول وبالله التوفيق :

إن البرهان على أنها جسم ، وأنها تنقسم على الأشخاص ، وأن نفس عمرو غير نفس زيد ، أننا قد هلمنا ، أن العلم شيء تنفرد به النفس دون أن يشاركها فيه الجسد .

وبهذا صبح لنا رجود النفس يقينا، أن سائر الأفعال إنما هي من أفعال

1-1.

<sup>(</sup>١) في الاصل تسكررت .

<sup>(</sup>٢) وفي الاصل ( المدرسة ) وهي تصحيف ( أنظر ص ١١٥) بترقيم المخطوطة . والمدرة هي القطعة الصلبة من لارض القرابية .

<sup>(</sup>٣) أى لايخلو أى جزء منها من الماء .

الحسة . فإذا صبح أن العلم لنفس خاصة فلو كانت النفس جوهرا لا تنجزاً ، ولا تنفس على أشخاص الآنفس ، لوجب ، في علم زيد أن يكون يعلمه (١) عمرو إذ نفسهما (٢) واحدة فرير متجزئة ، وهي العالمة في وجودنا زيدا يعلم شيئا لا يعلمه عرو ، ودايل على أن نفسه فرير نفسه ، وهذا برهان ضروري لا يعلمه عنه

وأبضا ، فلا تخلو الهنفس من أن تكون خارجة عن الفلك أو داخلة فيه ، فإن كانت [خارج] (٣) الدائك ، فهى ذات مكان ، لأنهالا نخلو من أن تكون حاملة ، أو محمولة ، فإن كانت حاملة ، فالفلك مكان لكل حامل ، وإن كانت محمولة ، فالفلك مكان لكل حامل ، وإن كانت محمولة ، فالفلك مكان لحامل ،

وإن لم تكن داخلة فيه ، فهى حالة ، لا في سكان ، أو محمولة في خير ذى سكان . وهذا لاصبيل إليه .

قالنفس، إما جسم، وإما عرض، وقد بطل أن تسكون هرضا فصح أنها جسم،

وأيضا، فإن النفس لاتخلو من أن تكون تحت جلس أولا تحت جلس، فإن الفلس المعلم خارجة من المقولات العشر، ولاشيء في العالم خارج هنها خير الخاق وحده تعالى.

وإن كانت تحت جنس ، وهو الجوهر العام لها ولغيرها . هل له طبيعة أم لا ؟ فإن قالوا : لا ، فكل ما تحت الجوهر لا طبيعة له إذا ، وإن كانت له طبيعة ، فالأعلى يعطى الأسفل اسمه ، وحده ، وطبيعة الأمفل موجودة فى الأعلى ، فالنفس / ذات طبيعة ، وما كان ذا طبيعة نقد حصرته طبيعته ،

 <sup>(</sup>١) في الاصل: (معلمة) وهو تصحيف (٣) في الاصل (نفسها).

 <sup>(</sup>٣) هكذا في الاصل ولكن السياق يقتضى أن تكون ( داخل ) .

وماحصرته الطبيعة فمنناه، وكل متناه محدود؛ وكل محدود، فإما حامل، أو محمول(١).

والنفس حامة اصفاتها من الفضائل ، والرذائل ، والمعرفة والجهل والحامل ذر مكان ، فالنفس ذات مكان ، وذو المسكان ذو أقطار ، وذو الأقطار جسم، فندو الحسكان جسم ، وأيضا فما كان له فندو الحسكان جسم ، وأيضا فما كان له جن<sup>رب</sup> فهو نوع بجنسه ، والنوع مركب من جنسية [ الحامل ] (٢) له ولغيره ومن فضل بمخاصة ليس في غيره ، فله موضع هو الجنس القابل لصورته وصورة فيره ، ومحول وهو الصورة التي خصته دون غيره ، فهو ذو ، وضع ومحول ، فهو مركب ، والنفس نوع الجوهر فهى مركبة وبالله النوفيق فبطل وجود جوهر ليس جسما ، وكل جسم جوهر .

وقد قالت النصارى ، وبعض المنفلده بن أن البارى تعالى جوهر ، وهذا من أيين الفساد ، وسنذكر هذا القول في باب الكلام على النصارى .

وذهب جمهور من للمنكلمين إلى أن الجزء الذى لايتجزأ جوهر . وقد بينا بطلان هذا الجزء الذى لاينجزأ فأغنى عن إهادته .

فهذا جميع الوجوه الني قال من قال: إنها جواهر لا أجسام. وقد أبطلنا جميمها بعون الله . وصبح أن بعضها عدم ، وبعضها غير هدم عرض ، وبعضها جسم وبعضها خالق للجسم (٣) ، وللعرض والجواهر.

فصح قراما إنه لاشء من الموجودات إلا الخااق تمالى وخلقه، وأن الخاق تنقسم قسمين لا ثالث لهما: جسم ذعرض فقط . وقد رأينا إذ قداد عينا هذا في المكان .

 <sup>(</sup>١) في الاصل (محمول).
 (٢) في الأصل (العالم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( الجسم ).

أى يأتى بما يشغب القائلون إن النفسجو هر لاجسم كنتم (١) الفائدة بحول الله تمالى وبقونه ، وبالله الستمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم .

وحسبنا الله ونعم الوكيل .

فن ذلك أن قالوا إن من شأن الجسم أنك إذا زدت عليه جسا آخر زاد في كديته وثقله .

فلو كانت النفسجسا ثمأدخات الجسم الظاهر لوجب أن يكون الجسد أنفل عاهد وقد ترى الجسد إذا فارقته النفس أثقل عا يكون إذا كانت النفس فيه .

قال أبو عمد: وهذا شغب فاسه ومقدمة كاذبة لأنه ليس كل جسم إذا زدت هليه جشها آخر كان أثفل وإنما يفرض هذا في الأجسام التي تطلب النوسط فقط يعني التي من طبعها أن تتحرك سفلا وهي المايات ، والأرضيات فقط ، وأما التي تتحرك بطبعها هلوا ، فلا . ألا ترى أقك إذا نفخت زفا من جلد ثور ، أو جلد [آخر](٢) حتى يمتلي و ربحا ثم وزنته إنه لا يزيد في وزنه هلي مقداره — إذا كان فارغا — شنما أصلا . وهكذا فيا صغر من الزقاق ، ولو أنها ورقة (صوسنة) منفوخة ، بل تجد ذلك يرفع الجسم النقيل ، ويخففه . وإنك إذا رأيت الزق في الماء رسب ، فإذا نفخته ، وأضفت إليه جوهر الربح والربح خففه ذلك حتى يطفو هلي الماء . وكذلك يستعمله (٣) الما ثمون الأنه برفهم هن الرسوب ، وكذلك النفس في البحسد الأنها أخف الأجسام كلها ، وأطلبها العلم .

وقالوا أيضا: لو كانت النفس في الجسد جسما قائمًا لسكانت ذات خاصة:

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَصَلَ ، ويظهر أنها دعاء بمعنى هديتم أو وفقتم .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الاصل ( تستعمله )

إما خفيفة ، وإما تقيلة ، وإما حارة وإما باردة ، وإمالينة ، وإما خشنة ، وبالله النوفيق .

قال أبو محمد رحمه الله: نمم هى خفيفة فى غاية الملفة وأما الحر أوالبرد، فليسا بحلان فيها بالطبع لأنها جسم فلكى . والحر والبرد، والرطوبة ، والبيس سببه أنها هى من عناصر الأجرام التى دون الفلك ، خاصة ، وكذلك الماين والحشونة . لكن كلا ذكر فا وهذا يثبت أنها جسم .

وقالوا أيضاً إن كل جسم ف كيفيائه (١) جسم . وكيفيات النفس الفضائل والرذائل . وهذا الجلسان ليسا محسوسين فالنفس إذا لا جسم .

قال أبو محمد: هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة؛ لأن قوله: مالا يحس كيفياته ليس جمها دهوى لاتصح (٢) ببرهان ولا توجد بجتس، ولا يوافق هليها . وما كان همكذا فهو ساقط، ولكن تقنع بهذا دون أن نبطل هذه الدهوى ببرهان ضرورى ، وهو أن الفلك جسم ، وكيفياته غير محسوسة ، وأما اللون اللازوردى الظاهر ، فإنما يتولد فها دونه من الجرم ، وامتزاج بعض العناصر.

وقالوا أيضاً: لا يخلوكل جسم من أن يقع تحت المواس، أو تحت بعضها . والنفس لا تقع تحت المحسوس ، لا كلها ولا بعضها ، فالنقس إذا لبست جسما .

قال أبو محمد: هذه مقدمة فاسدة ، لأن ما هدم اللون ، لا يشر الله بالشم ، كالحجر ، وما هدم بالمجسة لم يدرك بالله س كالنار والمواد الساكن ، والنفس عادمة لسكل ذلك . بل هي المدركات ، لا الجسم الذي هي فيه فهي حساسة ،

١١ ــب

<sup>(</sup>١) أى كيفياته جسمية (٢) في الاصل (يصح).

لا محسوسة ، وسائر الأجسام والأعراض محسوسة ، لا حساسة أصلا ولابد من حساس لهذه المحسوسات ، وليس بوجه الحساس شيئاً غير هذه ألبتة ، وهي العالمة الذي تعلم نفسها وتعلم غيرها . وهي القابلة الأهراض المتعاقبة عليها من الفضائل والرذائل لقبول سائر الأجسام لما يتعاقب هليها من الأهراض المرتبة لها ، وهي المتحركة باختيارها المحركة لسائر الأجسام وهي مؤثرة ، ووؤثر فيها ، تألم وتحزن ، وتفريج ، وتلد وتجهل وتنحل ، وتنتقل .

وقول القائل: إن كل جسم ، فلا بد من أن يقع تحت الحواس أو بعضها فاصد ، لأنه دهوى [هرية](١) أمن الاستدلال فساقطة كمنقوط دهوى من خالفنها ، ولا فرق .

وقالوا أيضاً : كل جسم لا محالة فإنه يلزم العلول والعرض والعمق والسعلح ، والشكل ، والسكم والسكم ، فإن / كانت النفس جسما ، فلا بد من أن تسكون ١٧ ـ أ هذه السكيفيات فيها ، أو بعضها ، فأى هذه الوجوه كانت ، فهى إذا تحاط بها ، وهى مدركة من الحواس أو من بعضها ، ولا ترى الحواس (٢) (ولا) (٣) تدركها (٤) ، فليسث النفس جسما ، والله أهلم .

قال على : هذه مقدمات محاح ركب عليها نتيجة ليست منتجة منها .

أما قوله: إن النفس لو كانت جسما لسكانت تحاط بها ولسكان لها طول وهرض ، وعمق ، وسطح وشكل وكم وكيف يصدق وهي جسم وهي محاطا بها ، ولها طول وهرض وعمق وسطح وشكل وكم وكيف لوجب هليها كل

<sup>(</sup>١) في الأصل (غريب) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) مى الاصل ( لا يرى )
 (۳) مى الاصل سقطت ( ولا )

<sup>(ُ</sup>عُ) أَى بَمَا أَن اُلحوالَى لَا ترى للنَفْسُ شَكِلًا ، ولا سَطُحا وَلَا عَمَقًا ، ولا كَيْفًا ، ولا تَشْفُ

هذه اللصفات كونها مؤثرة، و و ثرآ فيها، و تماقب الأعراض هليها وحركاتها. وسائر الدلائل التي قدمنا .

وأما قوله لـكانت مدركة من الحواس فخطأ. وقد بينا فساد هذا فيما تـكلمنا فيه آنفاً بمون الله تمالى:

وقالوا أيضاً: من خاصة الجسم أن يقبل الشجزى. وإذا جزى منه الجزء الصغير، لم يسكن كالجزء السكبير، ولا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون كل جزء منها نفسا، فيلزم من هذا أن تسكون النفس ليست نفسا واحدة بل مركبة من أنفس. وإما أن لا يسكون كل واحد منها نفسا فيلزم أن لا تسكون كل واحد منها نفسا فيلزم أن لا تسكون كل واحد منها نفسا وكليتها نفسا، لأنا لو جزأناها أجزاء كشيرة، لم يسكن كل واحد منها نفسا وكلها ليس نفسا، لأن ما يلزم الجزء يلزم السكل.

قال أبو محمد: أما قوابهم إن خاصة الجسم قبول النجزى، ، يصدق (١) (على) النفس منجزئة لا محالة لوجوب كونها جسما . وأما قولهم: إن البجزء الصغير ليس كالسكبير ، فإن كانوا يربدون في المساحة ، فنعم . وإن كانوا يريدون في خير ذلك فلا .

وأما قولهم: إنها إن تجزأت ، فإما أن يكون كل جزء منها نفسا ، فيلزم من ذلك أن يسكون منقسما من ذلك أن يسكون كل جزء منها نفسا ، فيلزم من ذلك أن يسكون منقسما من وجهين : أحدها انقسام المؤلف البسيط الذي ليس سركبا ، وانقسام بمض المركبات أيضاً ، وهو كانقسام الماء والأرض والهواء / فكل جزء من الماء يسمى ماء . وكل جزء من/ النار يسمى ناراً ، وكل جزء من الهواء يسمى هواء، والنفس بسيطة خير مركبة ، فسكل جزء منها يسمى نفسا وإن كان يلزمهم

<sup>(</sup>١) في الاصل ( تصدق النفس } ولا يستقيم .

أن الماء مركب من مياء كشيرة . والهواء مركب من أهوية كشيرة فيلزمنا حيات أن الماء مركب من أجزاء كل جزء منها يسمى نفسا ، ونحن نلتزم هذا ونقربه ، ولا نأباء ، وهو قولنا .

فإذا يدخل هلينا في ذلك، وما في هذا، بما يبطل كون النفس جسما لولا الشغب، والتلبيس اقدى لايةوم على ساق.

والإنقسام الثانى: إنقسام بعض المركبات ، وهى الأشياء المتوادة من امتزاج العناصر ، كالإنسان الحى ، وما أشبه فإن كل هضو من الإنسان ، وكل جزء منه لايسمى إنسانا لا المنق ، ولا الصدر ، ولا البطن ، ولا الظهر، ولا العجزان ولا الساقان ، ولا القدمان . فإذا اجتدم كل ذلك سمى إنسانا .

فيلزم من هذا ، ما أراد هذا الجاهل ، أن يلزمناه من أن الأجزاء إذا لم السم باسم السكل بعلل ذلك الإسم عن السكل ، لئن كان هذا كا قال ليلزمنه أن لا يسمى الإنسان إنساءاً ، وما لزم السكل يلزم الجزء هلى قضيته وقوله الفاسد ، وكذا يلزمه أن لا يسمى الرأس رأساً ، لأن كل جزء منه لا يسمى رأساً ، فلا يستحى من تزيا بالعلم [أن تلزمه (1)] هذه الإلزامات الفاسدة التي لا يخفى على ملتزمها فسادها ، وإما يموه هلى الضعفاء الذين لم يتمرنوا في معرمة الحقائق ، والتدليس في الأموالي لا يجوز ، فسكيف في المقول التي تملك المدلس والمدلس له فيها .

وقالوا أيضاً : طبع ذات الجسم ، أن يسكون غير متحراك ، والنفس متحركة ، فإن كانت هذه الحركة التي بها من قبل الله عز وجل ، فلما حركات فاسدة ، فكيف يضاف ذلك إلى الله عز وجل ؟ .

<sup>(</sup>١) فى الأصل ( أن يلزم ) وهو تصحيف .

وقالوا أيضاً: الأجسام في طبيعتها الاستحالة والتغير واحتمال الانقسام أبداً بلانهاية ، ليس شيء منها إلا هـــكذا، فهي محتاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها ويكون به تماسكها، والفاعل لذلك هي النفس

فإن كانت النفس جسها ، فهى محتاجة إلى من يربطها أيضاً ويحملها ، فيلزم من ذلك أن تعتاج النفس إلى نفس أخرى ، والأخرى إلى أخرى ، وهذا يوجب مالا نهاية ، وما لا نهاية باطل.

قال أبو محمد: هذه مقدمة مفشوشة كاسدة .

أما قوله : إن الأجسام في طبعها الاستحالة والنغيير ، فهذا على الإطلاق خطأ ، والفلك جسم لا بقبل الاستحالة ولا التغيير أبداً ، وكذلك النار وكثير من الأجمام.

وإنما تستحيل الأجسام المركبة نجعلها كيفياتها؛ ولباس كيفيات أخرى بانحلالها إلى هناصرها هكذا مدة ما أيضاً، ثم تبقى فيرمنحلة، ولامستحيلة، وتستحيل أيضاً بعض العناصر إلى بعض كذلك ، وأما كلها ، فلا، والنفس لا تنحل أبداً ولا تستحيل، ولا تعدم ، لأنها غير مركبة ، وأما

<sup>(</sup>١) في الأصل( وأما ) وهو تحريف.

احمّال الإنقسام، فنهم هي محتملة للإنقسام أبداً كسائر الأجسام، وليس كل محتمل للانقسام ينقسم ولا بدع فالفلك محتمل للانقسام وهو لا يوجد منقسما بالفعل أبداً .

وأما حاجة الأجسام إلى مايشدها وتربطها فصحيح ، وأما أن تكون النفس فاعلة للدلك فباطل ، ودعوى لا دليل هليها أمسلا ، لا برهاني ، ولا إقناهي؛ والنفس محتاجة إلى من يشدها ويربطها، ويمسكها ، ويحفظها كعاجة جميم الأجسام إلى ذلك ، والفاعل ذلك فيها وفي جميع الأجسام هو الله / تمالى الخالق لها والسائر الا مجسام . والا عراض ، فهو الحافظ السكل ذلك ، والمبتدىء ، والمنتم ، والحيل والمسك ، والجامع ، والمدر للفلك ، لا إله إلا هو عز وجل لا علة لشيء من ذلك ، إلا أنه تمالي أراد ذلك فقط ، ولا وأسطة في الإمساك الـكل ذلك دونه تمالى .

> ودايلنا على ذاك سيأتى إن شاء الله في باب إثبات حدوث العالم ، وأن له مديراً مخترهاً لم يزل لا إله إلا هو .

> وقالوا أيضاً : كل جسم إما ذو نفس ، وإما لاذو نفس ، فإن كانت النفس جسماً ، فهي إما متنفسة أي ذات نفس ، فإن كانت لا متنفسة ، فهذا خطأ ، لا أنه يجب من ذلك أن تكون النفس لا نفساً ، وإن كانت لا منفسة ، فهى محتاجة إلى نفس، وتلك النفس محتاجة إلى أخرى، والأُخرى إلى أخرى ، وهذا يوجب مالا نهاية له ، وما لا نهاية له باطل .

> > قال أبو محمد : هذه مقدمة صحيحة ، أنتجو ا منها إنتاجا فاسدا .

وتولمم إن كل جسم إما ذو نفس، وإما لا ذو نفس فصحيح .

۱۳ ـ ټ

وأما قولهم: إن النفس إن كانت غير مننفسة ووجب من ذلك ، أن تسكون النفس نفساً غير «ننفسة ، قول بارد ، وفساد ظاهر ، وذلك خير واجب ، لأن معنى قولهم: إن الجسم ذر نفس / إنما هو أنه خالطه جسم آخر لطيف تحركه حركة إرادية فقط لبس لقولنا هذا أسلجم ذو نفس معنى غير هذا ألبنة .

والنفس مى المحركة لما حلمت فيه من الأجسام حركة إرادية ، وهى المحركة بطبعها حركة إرادية فهى فير محتاجة إلى محراك لها بضرورة ، لأنها مى المحتارة ذلك ، والمحتار لا يكون مضطراً فى حال اختياره ، فبطل هذا الشغب الضعيف ، ولم يجب من ذلك أن تمكون النفس فير محتاجة إلى نفس أخرى . وهكذا نقول ، وناتزم ، وهو الصحيح .

وقولهم فی هذا إن النفس تقنضی أخری بمنزلة من قال : الجسم يقتضی جسها آخر ، وهذا فساد ، ودعوی زائفة ، ساقطة .

وقالوا أيضاً : إن كانت النفس جسما ، فالجسم نفس/، وهذا محال ، والله أهلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .

قال أبو محمد: هذه سفسطة باردة وهكس فاسد ومن هلم حدود المنطق علم فسادها، وذلك أن المقدمة السكلية الموجبة، لا تنعسكس انعكاساً تاما مطردا إلا جزئية موجبة.

وهذا بمنزلة من قال: لما كان الإنسان جسماً وجب أن يكون البعسم إنساناً، ولما كان السكلب جسماً وجب أن يكون البعسم كلبا. وهذا فاسد. لسكن الصواب أن يقول الأهلى على الأسفل، ولا يقال الأسفل على الأهلى، فنقول: كل نام جسم، وليس كل جسم نامياً.

لكن نقول بعض الجسم نام. وهذا حميح.

1-18

وكذلك نقول: كل نفس جسم ، وليس كل جسم نفساً . لسكن نقول : وبعض الأجسام نفس ، فهذا يكون الإنسكاس المطرد المسحيح الذي لا يجوز أبدا. وقد بينا هذا في كتاب التقريب (١) بيانا شافياً بحمد الله.

وقالو ا أيضاً : إن كانت النفس جسماً فهي في بعض الأجسام . وإذا كان ذلك في كلية الأجسام أعظم مساحة منها، فيجب أن يكون أشرف منها.

قال أبو محمد : هذا ما لا يجب ، لأنه ليس بعظم أقدار المساحة يكون الشرف، فإن جسم الجل والحمار أعظم من جسم الإنسان ، وليس ذلك يوجب أن يكون أشرف منه . وهذه دعوى فاسدة لا دليل علمها .

وقالوا أيضاً : إذا كانت النفس بعض الجسم فالجسم نفس وشيء آخر 4 وإذا كان ذلك إفالجسم أنم ، فهو أشرف . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب،

قال أبو محد: وهذا شنب فاسد ، لأنه لا يلزم هذا الذي ذكروا ، ولا يجب، وليس عموم المفط وجب شرفاً للملفوظ، بل الأخص أشرف. ولو كان ما قال صوالم ، لـ كان النامي أشرف من الحي ، لأن النامي هو الحي وغير الحي، فهو الحي وشيء آخــر. فهو أشرف من الحي . وهذا فساد.

وكذلك الأخلاق. هي فضائل، ورذائل، فإذا كان ذلك، فالأخلاق أثم ، وإذا كانت أنم فهي أشرف ، لأنها فضائل وشيء آخر ، وهذا لازم كمم أيضاً ، وهذا فاسد ، فيطل ما موهو ! به ولله الحمد .

١٤ سپ

<sup>(</sup>١) انظر ص ١٠٩ ــ ١٩٢ . تحقيق الدكتور إحسان عباس طبعة . دار مكتبة الحياة. يعرون.

وقالوا أيصاً: كل جسم يفتذي . والنفس لا تفتذي فهي غير الجسم .

قال أبو محمد: هذا أحمق ما شغبوا به لأن قولهم كل جسم يفتذى ، إنما يغتذى النوامى من الأجسام مثل جسم الآكل من كل شيء من الأحياء والنوامى فقط. والأفلاك أجسام، وكذلك السكوا كب، وهي غير متغذية فبطل كلامهم وحجتهم الفاسدة.

وليس كل جسم حى يتغذى ، فالملائكة لاتنفذى وهى أجسام حية ، وأجسامنا ليست حية وهى تغتذى وإنما الحي النفس الحالة في أجساءنا فقط .

وقالوا أيضاً : لـكل جسم حركة ، فلو كانت النفس جسماً لـكانت لماحركة ، ونحن لا نرى لها حركة ، فبطل أن يـكون جسماً والله أهلم بالصواب .

قال أبو محمد : هذا تحسكم فاسد ، لبس كل مالم نر يجب أن يكون باطلا ، بل إذا هلمنا الشيء بدليل المقل فهو أصح مما نراه أن قد يدخل في النظار الصحيح ، وحركة النفس معلومه بضر ووة العقل ، إذ الحركة حركات ضر ورية والمحتيح ، فالضر ورية عملومة في الا جسام فير النفس ، والاختيارية ، ملومة بالحس والمشاهدة ، فلا بد من متحرك بها ضر ورة ولا بتحرك بها إلا النفس ، ولو كان عاذ كروا محيحاً لكان ذلك حمة لا بي بكر (۱) بن كيسان في إبطاله النفس لا أنه يقول : لو كانت النفس حقاً لرأيناها ، وشحمناها أو ذر قناها ، أو لمعناها ، أو سمهناها ، فلما لم تدركها الحواس أبطال كونها حقاً .

وقد بينا في غير هذا المسكان من كتابنا هذا ، وفي كتاب التقريب (١٦)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته .

<sup>(</sup>٧) انظر س ١٧٦ .

وفي خيره من كمتينا موجيات العقول ، وأنها أقوى من مداركة الحواس ، فأغنى من إمادته ولله الحد.

وقالوا أيضاً : لو كانت النفس جسما لوجب أن يكون اتصالها بالجسم ، إما على سبيل المجاورة ، وإما على سبيل الممازجة والله أعلم بالصواب .

وقال أبو محمد : أما سبيل اتصال النفس بالبدن الذي تحل فيه ، فعلى سبيل المجاورة فقط لأن الممازجة بين جسمين لا يكون ألبتة ولكن اتصال الجسم الذي أُعِــمله كانصال الماء يصب على المدرة اليابسة، فيتخلل أجزاءها كلها وتكسما رطوبة ، وكيفيات آخر غير الى كانت لهـا ، فبطل اتصاله ما .

> وقالوا أيضاً : إن كانت النفس جما فكيف يعرف الجسم الجسم ؟ أعماسة أم بغير مماسة ؟

> > ثم تكلموا في إبطال الممارسة عا لا ندفعهم هنه .

الكنا نقول: إن النفس هي [ العارفة (١) ] بجميع الأجمام بالعقل المركب فيها كما حرفت الفلك والأرض وما في جوف الآجر من الصبر وغير ذلك.

وقالوًا : إن اسكل جسم بدوا في السببية ، وغاية ينتهى إليها . وأجود ما يكون الجسم إذا انتهى إلى غايته . فإذا أخذ في [ النقص (٢) ] ضمف . وليست النفس كذلك ، لأنا نرى أنفس [ المكتملين (٣) ] أكثر حسا

1-10

<sup>(</sup>١) في الأصل ( المعارفة ) وهو "تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( اللقص ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( المهلكين ) وهو تصحيف.

وأنفذ فعلا ، وأبدائهم أضعف من أبدان الأحداث . فلو كانت النفس ، جما لنقص فعلما ينقصان البدن .

فإذا كان هذا كاذكرنا، فليست النفس جسما . والله أعلم بالصواب، و إليه المرجم والمسآب.

قال أبو محمه: هذه مقدمة فاسدة ، لأن قولهم إن لـكل جسم بدءاً وغاية ينتهى إليها خطأ ، أما البدء فنعم ، وأما الفاية غلا ، لأن الشريعة منعت من فلك ، ولولا الشريعة لـكانت الغاية بمـكنة في جميع الأجسام وفي النفس أيضاً .

وأما قولهم: إن الجسم أجود ما يمكون ، إذا انتهى إلى خايته ، فهذا خطأ ، لأن ذلك إيما هو في النوامي وفي الأشياء التي تستحيل استحالة ذبولية كالشجر وأجمام الحيوان والنبات . وأما أجسام الجبال والحجارة والياقوت فابست لها غاية إذا بلغتها أخسفت في الانحطاط ، [ وإيما يستحيل ما يستحيل ما يستحيل (١) ] من ذلك استحالة يقينية . والنفس هندنا لا تستحيل ها ما الا تعدم وليس هسفا مكان الدلالة هسل ذلك إذ قد بيناه في مكان آخر . ويكني من ذلك أن الشريعة والقرآن قد أخبرا أن الأنفس وأجسامها محلانه النار التي هي دار العقاب أو الجنة التي هي دار الثواب بلا وأجسامها محلانه النار التي هي دار العقاب أو الجنة التي هي دار الثواب بلا في في ولا حوالة أبد الأبد . وقد أخبرنا بذلك الله ورسوله ، والفلك لا بقاء له ، وهو منذ خلقه الله هر وجل هل هيئته . والنفس والفلك لا بقاء له ، وهو منذ خلقه الله هر وجل هل هيئته . والنفس إذا تخذهت من رطوبات البدن وكدره كانت أصني نظراً وحساً (٢) ، وكذلك

<sup>(</sup>١) في العبارة في الأصل اضطراب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( وحسيا ).

ضعف إدراكها، واختبل حسها، ودخلت (١) هلى معرفتها الداخلة بملولها في البدل أول اتصالها به . وقد ذكرنا هذا فيا خلاقبل هذا في هذا الباب نفسه، حتى إذا فارقت الجسد وحمله عاودها حسها الصافى وذكرها النام، وصلها الصحيح، نسأل الله خير ذلك المنقلب، عنه ورحمته .

فإن سأل سائل أتموت النفس ؟ قلمنا نعم وليس معنى الموت عندنا ما تظنه الناس من بطلان الحس ، بل هو عندنا صحة الحس هلى الحقيقة وإعاالموت اسم لمفارقة النفس البدن وتخلصها منه ، ورجوهها إن كانت نفس إنسان إلى دار المسرات .

وإن كانت نفس غير إنسان، فإلى حيث شاء خالقها لا إله إلا هو «وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» ولا هلم لنا إلا ما علمتنا، وقد قال تمالى: «وإن ألدار الآخرة لمى الحيوان فو كانوا يعلمون»: وقد روى أن الحياة نوم والنوم يقظة، وقد تخير المصطنى عليه الصلاة والسلام الموت على الحياة، وآثر ما فيه حياة النفوس.

والنفس عندنا جسم فلكى صاف فى جميع الجسم ومسكنة ومبعثه من حيث شاء الله عز وجل إما من الدماغ ، وإما من الفلب . وليس كون المرء إذا خرج همه مات ، وإذا مات جد دمه موجبا أن تسكون النفس هى الدم ، لأن الدماغ إذا انتثر أذهب النفس ، وكذلك النخاع إذا انقطع ولم يسل شىء من الحدم ، وقد يخرج من الميت بعد خروج نفسه دم كثير ، فصح أن النفس ١٦ - أسىء غير الدم ضرورة .

وقد احتج بعض من أنكر أن تكون النفس جسا أنا من أردنا أن نحراك أصابع أرجلنا ، حركناها مع الإرادة منا لذلك بلا زمان ، فلا بد إن كان

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فَى الْأَصَلُ وَبَهِذَا الْصَبِطَ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُرِيدُ مِنَاهًا هَنَا (الفَسَادُ).

المحرقة لها جسما من أن يكون إما حاصلا في هند الأهضاء، وإما جانباً إليها فإن كان جانباً المدن كان جانباً المدن كان حاصلا فيها فنحن إن ناترنا (١٠) المصبة التي بها تسكون الحركة لم يبق منها في العضو الذي كان يتحرك شيء أصلا، فلو كان ذلك الحرف حاصلا فيها لبقي منه ولو شيء في ذلك العضو، والله أعلم بالصواب.

قال أبو محمد رحمه الله : هذا كلام لا دليل عليه ، لأن ذلك الجسم المحرك حاصل فى جميع الجسم المحرك ، ومع الأخسسة في نثر العصبة ينجذب أنجذا با بلا زمان .

ويمكن أيضاً أن يكون حالا، وفي مكان ما من الجسم و تو ته و فعله ينتشر ان في جميع الجسم فتنجذبان بلازمان كانجذاب الشماع الساقط في البيت من ضوء الشمس إذا سدت السكورة (٢) التي منها يدخل ذلك اللون ويكذب منه هذا البيت من ذلك الشماع، فليس شيء مما ذكرناه يبطل أن تسكون النفس جسما وهذا نحو فعل المفنعايس في الحديد بلازمان .

قال أبو محمد: وقد تقصينا يمون الله وموهبته إيانا كل ماشغبوا به فى أن النفس ليست جسا، وأثبتنا أنها جسم مخلوق محدث معاقب ومثاب، مأ.ور منهى ببراهين تلزم كل شرهى، وكل فير شرعى.

فأما من يعتقد ملة الإسلام ، فلا سبيل له إلى أن يعتق في النفس إلا أنها جسم النصوص الواردة منها قول الله تعسمالي : « هنائك تبلو كل ففس ما أسلفت ع (٣) فبين الله تعالى أنها الفاهلة . وقال : « ولو ترى إذ الظالمون

<sup>(</sup>١) أي حركنا. (٧) في الأصل السكورة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) يونس : ٣٠ .

فى غمرات الموت ، والملائكة باسعلوا / أيديهم أخرجو أنفسكم اليوم تجزون ١٦ ـ ب عذاب الهون، الآية <sup>(١)</sup>، وقال : ديوم تجه كل نفس ماصلت من خير محضرا ، وما عملت من سوء صصص تصصف الآية<sup>(٢)</sup> .

وقال هز وجل في آل فرعون: « النار يسرضوني عليها هدواً وهشياً » (٣) وقال: « ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرهون أشد المذاب » (٤) ، فصح بحمد الله أن النفس هي المنعمة والمعاقبة يوم القيامة ، ثم تجمع مع الجسد يوم القيامة كما ذكر الله تمالي

وقال عز وجل: « ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء ولسكن لا تشعرون » (\*)، وقال : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء هند ربهم يرزقون » (٦) فضح أن الجسد ها هنا [ مأكول فوق ، فاسد فوق (٧)]، وأن النفس هند ربها حية ترزق ، وهذا بين وبالله المستمان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

(١) الأنمام: ٩٠ . (٧) آل حران: ٣٠ .

<sup>(</sup>ه) البقرة : ١٩٤ . (r) آل عمران : ١٦٩ ·

<sup>(</sup>٧) هَكَذَا فِي الْأَصَلَ ، والمراد أن الجِسم قان والنفس بأقية .

## باب

(الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقاً بعد)

والسكلام فى ذلك. ذهبت طائفة من الممتزلة ووافقهم على ذلك قوم من المعارب ، نقانوا : إن الجنة والنار لم يخلقا بعد ، وإنما عملهم على ذلك ، أن طائفة من الممتزلة يقولون بالأصلح.

وذهب جمهور ألناس إلى أنهما مخلوقنان .

وما نعلم لمن قال بأنهما لم يخلقا بعد حجة أكثر من أن بعضهم قال : قد صح عن النبي صلى الله هليه وسلم أنه قال وقد ذكر شيئاً من ذكر الله عز وجل ، ومن قال هذا غرست له في الجنة كذا وكذا نحفة » ، واحتج أيضاً بقول الله عز وجل حكاية عن اص أة فرعون : إذ قالت : « رب ابن لي هندك بيئاً في الجنة » (۱) ، فقال : لو كانت مخلوقة لم يسكن لاسنتناف الدهاء في البناء ، واستتناف العرس معنى ، وهذا الاحتجاج لامعنى له ، لأن هذا يخرج على وجهبن :

أحدهما: أن علم الله عز وجل سابق لجميع السكائنات ، فن علم الله أنه يقول هذا الذكر فقد غرست له في الجمة النخل التي وعد بغرسها على هذا القول ، وأعدت له جزاء بقوله إذا قاله .

۱۷۰ - أ والوجه / الثانى أننا لا نه كر أن يحدث الله عز وجل / فى الجنة أشياء ينهم بها عباده شيئاً بعد شيء ، وحلا بعد حال .

<sup>(</sup>١) التحريم: ١١.

و إنما قلمنا إنهما مخلوقتان على الجلة ، كما أن الأرض وما فيها مخلوقة على الجلة ، ولا ننسكر تأليف بعض أجزائها إلى بعض على حسب مايحدث في هذا الممالم عندنا ، فيتولد منه هيئة جديدة لم تسكن على تلك الحال فيماخلا .

والدليل على محمة قول من قال إنهما غلوقتان بمد إخبارالنبي صلى الله علميه وسلم أنه وأى الجنة ودخلها ليلة أسرى به ووصف أما كنها ، وأخبر علميه السلام أن الفردوس هى أعلا الجنة ، وفوقها عروش الرحن .

وأخبر عليه السلام أنه رأى إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة ، وأنه رأى سدرة المنتهى في السماء السادسة ، وقال الله تعالى : « ولقد رآء نزلة أخرى هند سدرة المنتهى ، عندها جنة المأوى ، إذ يغشى السدرة ماينشى (۱) فأخبر عز وجل أن جنة المأوى عند سدرة المنتهى .

وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سدرة المنتهى في السماء السادسة ، فجنة المأوى في السماء السادسة وهى التي قال الله تمالى فيها و فلهم جنات المأوى نزلا عاكانوا يعملون » (۲) .

<sup>(</sup>۱) النحم: ۱۳ - ۱۷ . (۲) السحدة: ۱۹ .

<sup>(</sup>٣) في الأسل ( الذي ) ولا يستقيم ﴿ ﴿ ) آلَهُ عمران : ١٣٣ .

وأخبر هليه السلام أنه رأى فى النار هرو بن لحى والمرأة التى حبست المرة وسرقت ، وغير ذلك ، فصح أنها مخلوقة ، وأخبر عليه السلام أن شدة الجر من فيحها ، ولا يجوز أن يكون فيح • وثر لشىء معدوم ولم يخلق بعد .

۱۷ ب

وأخبر النبي عليه السلام أن النار اشتكت إلى ربها وأذن لها / بنفسين : نفس فى الشياء ، ونفس فى الصيف فذلك أشد ما يوجد من الزمهرير ، وأشد ما يوجد من الحر ، فصبح بهذا كله أن النار مخلوقة ، وأنها محاذية إلى الجنة لقوله تعالى : ( فضرب بينهم بسور له باب ، باطنه فيه الرحمة ، وظاهره عن قبله الهذاب )(١).

وقال هز وجل: (ونادى أصحاب النمار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو بما رزقكم الله ، قالوا: إن الله حرمهما على السكافرين (٢)) ومن خالف هذا ، فإنما دل على عظيم جهله وعماه عن إدراك الحقائق .

وكان منذر (٣) بن سعيد بذهب إلى مثل هذا موافقاً لقولنا إلا أنه وقمت له وهلة ، فكان يقول : إن الجنة التى أسكن آدم هليه السلام ليست جنة الخلاء ويحتج بأشياء لاحجة فيها ، من ذلك أنه كان يقول : إن آدم أكل شجرة الخلد ابتغاء الخلد ، فلوكان في جنة الخلد لم يبتغ الخلد .

واحتج أيضاً بأن الجنة لا كذب فيها، وقد كذب فيها إبليس، واحتج بأن الجنة من دخلها لم يخرج منها ، وقد خرج منها آدم صلى الله عليه وسلم ، وهذا كنه ، هليه ، لا له .

<sup>(</sup>١) الحديد ١٣ (٢) الأعراف: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) من أهل قرطبة ولد سنة ٧٧٧ هـ وينسب إلى البربر على وقد ولى قضاء قرطبة وغيرها من المناصب الهامة زمن عبد الرحمن الثامن توفى عام ٧٥٥ هـ .

وقد يحتمل أن يكون الله عز وجل أعلمه أنه خالد فنسى، كما أعلمه أن الشيطان له هدو فلسى، وكما أعلمه النهى عن أكل الشجرة فتناول ذلك عمن لا على ظاهره.

وأما احتجاجه بأن الجنة لاكذب فيها وقد كذب فيها إبليس وأنه لايخرج منها، وقد أخرج منها آدم، فهذا أيضاً لا حجة فيه لأنه (١) إنما يكون كا قال، إذا كانت جزاء فلا دليل على شيء مما قال.

من الدليل البين على أن آدم كان في جنة الخلد أن الله عز وجل وسف مالآدم فيها فقال عز و مل : ﴿ إِن لَكَ أَنْ لَا تَجْوع فَيْهَا وَلَا تَعْرَى ، وأَنْكُ لا تظمأ فيها ولا تضحى ٢٠٠٠ .

فهذه صفات الجنة ، لا صفات / شيء بما في عالم السكون .

وقه قال منذر بن سميد : إنه لو لم تسكن شمس فى الجنة التى كان فيها آدم لما قيل له : إنه لا يضحن فيها ، وهذا هكس الحقائق ، بل إنما ينفى (٣) الضحن هن المسكان لا شمس فيه .

ومن الدليل أيضاً على أن آدم عليه السلام أسكن جنة الخلد نفسها ، أنه لا دار إلا البجنة والنار ، وهذا البرزح الذي نحن فيه بينهما ، فلما أخبر أمالله تمالى أنه أسكن آدم البجنة كان ذلك هن اللجنة التي لا جنة غيرها ، وجميع المحنات جنة خلد .

(١) في الأصل ( لأنها ) (٢) طه: ١١٩ (٣) في الأصل: (بق)

1-14

وأيضاً فإخراج الله عز وجل له عن البعنة ، وقوله : ( اهبطا منها ) ، وفي موضع آخر ( اهبطوا ) يمنى إبليس وآدم وحواه ، ولسكم في الأرض مستقو ، ومناع إلى حين ، دليل بين على أنه كان في غير الأرض .

وقد بينا أنه لا شيء إلا الجنة والنار، ولو كان في جنة الأرض، لـكان إنما نقل من أرض إلى أرض وهذا غير ماعوقب به، فصيح بهذا كله أنه أنه أخرج من الجنة التي تـكون لنا دار جزاء، وبالله التوفيق والمستمان.

## المكلام في بقاء الجنة والنار

اتفقت الأمة كلها برها وفاجرها حاشى جهم ابن صفوان السموقندى ، وأبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف العبدى البصرى ، على أن الجنة لافناء لنعيمها ، والنار لافناء لعذابها ، وأن أهامها خالدون أبد الأبد فيها لا إلى نهاية .

وذهب جهم بن صفوان إلى أن الةول بفناء اللجنة والنار ، واحتج بةول الله تمالى : ( وأحمى كل شيء عددا )(١) .

وبقوله تعالى : (كل شيء هالك إلا وجهه ) (٢).

وهذا لاحجة له فيه ، ويكنى [في ] (٣) بطلان هذا الأول إجماع الأما على خلافه ، وأيضاً ، فإن قول الله تعالى :

(كل شيء هالك إلا وجهه) إنما أراد بذلك الإستحالة من حال إلى حال ، فهذا الذي بصم الخلوقات ، لا العدم .

وأما قوله تمالى : (وأحصى كل ثىء هدداً) ، فإنما بقم الإحصاء على ماحصر و العدد ، وغرج إلى حد الوجود .

<sup>(</sup>١) الجن: ٢٨ ، (٢) القصص: ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ( من ) وهو ضعف في النعبير .

فعلى هذا الوجه يتبين بطلان من أراد أن يمنج [ بالإحصاء ](١) على ماليس للإحصاء إليه طريق .

وأيضاً فإن الله تمالى يعلم الأشياء على ماهى عليه ، إذ لو علمها بخلاف ماهى عليه ، لذ لو علمها بخلاف ماهى عليه ، لسكان ذلك جهلا ، تمالى الله عن ذلك ، وإنما العلم هو أن يتبت الشيء على ماهو به ، فإن كان ذا نهاية ، فهو هند الله ذا نهاية ، وما كان غير ذى نهاية فهو هند الله غير ذى نهاية ، لا سبيل إلى خلاف ماذ كرزا .

والدايل على صحة ما أجتمعت هليه الأمة من خلود أهل البجنة والفار بلانهاية قول الله تمالى : (خالدين بلانهاية قول الله تمالى : (خالدين فيها أبدا) (٣).

فإن اعترض ممترش بمجمع حركات أهل الجنة إلى حركات أهل النار ، ووقوع الكثرة والقلة فيهما ، قيل وبالله النوفيق :

أما ماخرج منها إلى الفعل ء فمثناه يقع فيه السكثرة والقلة .

وأما مالم يوجه بعد فلا كثرة ولا قلة فيه ، ولا يقع عليه عدد إلا على ما وجد ، والممدوم ليس شيئاً ، ولا حكم له حتى يوجد .

فإن قال قائل : قبل لها كل ؟ قبل وبالله النو فيق :

أما ما وجد منها فله كل ، وما لم بوجد فعسمه م والعدم لا كل له ولا بعض ، ولا هو أيضاً بعض للموجود .

وأما أبو الهذيل، فإنه ذهب إلى أن أعراض أهل الجنة وأهل النارتفني، وأن أجسامهم باقية، وهذا من الإختلاط ماهو ، لأن الجسم لايخلو من

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( بانه الإحصاء ) .

<sup>(</sup>٢) هود: ۱۰۸ . (٣) المائدة: ١٠٨

طول وعرض وعمق ، وهذه أهراض لاسبيل إلى فناهها ، وإنما وقع أبوالحذيل في هذا لأنه كان يقول : باب كان ، وباب يكون واحد ، فأعا لابد اسكان ،ن أول ، فسكذلك لابد ليكون من آخر ، وهذا فاسد في القياس ، لأننا إنما أوجبنا في باب كان أولا ، لوقوع الوجود على ماقد كان ، وكما وقع عليه الوجود ، فقد ظهر وكما ظهر فقد / حصر ، زمان أو هدد إن كان أكثر من واحد ، وكل ماحصر ، زمان فله أولى .

1\_11

وباب يكون بخلاف هذا إلا فيا خرج من باب يكون إلى حد الوجود فإنه داخل نحت هذا الحد أيضاً ، وأما [ قبل ] (١ أن يكون فليس شيئاً ، وما لم يكن شيئاً ، فليس يحصره العدد .

فهذا فرق ماخني الفرق فيه على أبي الهذيل .

وأيضاً: إنه لو كان كاقال لسكان فناء الحس والحركة عن أهل الجنة عنداباً ، ويكنى من هذا مخالفة أهل الإسلام ومخالفة المعقول به ، والذى حل أبا الهذيل على هذا قوله : بأن الحركات يعمها الإحصاء ، وهذا بدخل عليه فى بقاء أجسامهم ، لأنها وإن هدمت الحركة ، فلم تعدم السكون ، ولا بد للجسم من سكون أو حركة ، فيلزمه فى مدة السكون مثل مائزمه فى مدة الحركة سواء بسواء .

فإن قال يغنى السكون والحركة لزمه فناء الجسم كما قال جيم ، ومدة السكون هي زمانه الذي يوجد فيه السكون .

<sup>(</sup>١) في الأسل : ( قبل ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( وأن جيع ) وهو تصحيف وتحريف.

وذهب توم من الروافش إلى أن الجنة والنار أسينقل أهلها هنها وتبقى الداران خراباً. [ وجيع ] (١) الأمة هلى خلافهم وجيع من فى قلبه إسلام يعلم أن الجنة والنار لايفنى أهلها أبداً سرمداً ، والله تعالى يقول : ( عطاء فيد بجذوذ ) أى غير مقطوع ولا بمنوع ، والله أهلم بالصواب وإليه المرجع والماآب .

<sup>(</sup>١) فى الأصل : (وأن جبيع) وهو تصحيف ومحريف.

## الرد على من ينسكر النبوات

قال أبو محمد : قد قدمنا في غبر هذا الموضع أن الخلق لما كانوا لا يقع منهم الفعل إلا لعلة ، وجب البراهبين الفسرورية ، أن البارى جل وهز خلاف جميع خلقه من جميع الجهات ، فلما كان ذائه وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال الخلق ، ولا يجب أن يقال في شيء من أفعاله لم فعل هكذا ، أولا؛ إذ حبا الإنسان [ بالعقل ] (١) وحرحة سائر الجيوان — وخلق بعض أحلاوان صائداً ، وبعضه مصيداً ، وباين جميع مغمولاتة كما شاء ، فليس الأحد أن يقول : لم بعثهم ، أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث هذا الرجل الآخر ، ولا لم بعثه في هذا الزمان دون الزمان الذاني ؟ ، ولا لم بعثه في هذا المركان ولا لم بعثه في هذا المركان .

وسنة كره فى باب إثبات الحدوث للأشياء ، وأن لها محدثا قديما واحدا لا أول له ، ولا معه غيره ولا معقب لحسكه ، ولا مدير سواه . فإذا أقد ثبت هذا كله وصح أنه تعالى أخرج العالم إلى الوجود وبعد أن لم يكن بلاكانة ولا معاناة ، ولا طبيعة ولا استعانة إذ شاء وقعل إذ شاء كا شاء يريد ما شاء وينقض ما شاء ويحدث ما شاء ، فسكل متوهم ، وكل منطوق به بما بستشكل في المعتل دا خل في حد الممكن له تعالى .

وهذا بما قد ذكرناه في باب حدوث العالم إلا أنني أذكرها هنا منه طرة وهو أن المسكن ليس واقعا في العالم وقوعا واحدا . ألا ترى أن في نبات

٩٩ \_ ټ

<sup>(</sup>١) غير وضحة في الأصل . (٢) الأنبياء ٣٣

اللحية ما بين النماني هشر إلى المشرين بمسكن ، وفي حدود السنتين ، والثلاثة والثلاثة غير بمسكن . وأن فك الأسكال العريضة ، واستخر اج المهاني الفامضة وقول الشعر البديع ، وصفاعة البلاغة الرائقة بمسكن لدى الذهن اللطيف ، والفرافة ، وهيد ممكن من ذى البلادة الشهيدة ، والغباوة المفرطة . فعلى هذا ما كان معتنعا بيننا أو ليس بيننا ولا من عادتنا فهو غير معتنع على الذي لا بنية له ولاعادة عنسده الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون .

فإذا قد صع هذا ، وهلمنا أنه تعالى لانهاية لقوله ولانهاية لما يقوى هليه ، إذ كلاهما من باب الإضافة إذ لا يكون قوة إلا لقوى هليه بها ، ولا يكون مقوى عليه إلا لقوى عليه ، ولا يكون كلام إلا من متكلم ، ولا قوة إلا من قوى ، ولا إرادة إلا من صريد ، ولا قول ، إلا من قائل .

وقد صبح أن النبوة في قوم قد خصيم الله في بعض الأماكن / بالفضيلة بيبتهم لا أملة إلا أنه تمالى شاء ذلك فعلمهم العلم دون تعلم ، ولا ينتقل في مراتبه ، ولا طلباله .

ومن هذا الباب ما يراه أحدنا في الرؤيا فيخرج صحيحا وهو من باب تقدم المعرفة إذ قد أثبتنا أن النبوة قبل مجيء الأنبياء في حد الممكن. فلنقل الآن على وجوبها إذا وقعت وبالله التوفيق وبه المستسان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم.

فنقول وبالله التوفيق: إذ قد صبح كالذكر نا من أن البارى تعالى فاهل السكل شيء ظاهر، وقادر على كل متوهم لم يظهر وهامنا [أنه](١) مرتب

(١) في الأصل: (أن)

1-4.

هذه الرتب وبحريها على عادتها عندنا، وأنه لا فاعل في الحقيقة غيره، مم رأينا [خلافات] (١) لمنه الرئب قد ظهرت، وعادات قد خرقت، وأشياه في حد الممتنع عنه نا قد وجبت ووجدت الصخرة انقلبت عن ناقة، وهسا افقلبت حية، ومثين من الناس رووا، وتوضأ وكام من ماه يسهد في قدح صغير يضيق عن بسط البدلا مادة له علمنا أن خارق هذه العادات، وفاعل هذه الممجزات هو الأول الذي أحدث كل شيء، ووجدنا هذه القوى قد أصحبها الله تعالى [رجالا] (٢) [يدهوننا] (٣) إليه، ويذكرون أنه أرسلهم، ويستشهدون به فيشهد لهم في هذه الموانع (٤) الحدثة منه، في حين رغبة هؤلاء القوم فيها ، وضراعتهم إليه في تصديقهم بها ، علمنا علما ضروريا ، أنهم المهوثون ] (٥) من قبله، وصادقون فيا أخبروا عنه، إذلا سبيل في طبيعة علوق في العالم إلى النحكم على الله عز وجل عثل هذا فصح بهذا وجوب عناوة، والإقرار بها عند ظهورها وظهور أعلامها.

وقد تـكلمنا في غير هذ المـكان على أن هذه الأشياء لهاطرق تصحيمها هند من لم يشاهدها ، [ويشهد](١) بصحتها هند من شاهدوها وفي نقل المحواف / التي قد استشمرت المقول ببدائهها ، والنفوس بأول ممارفها ، أنه لا سبيل إلى جواز الـكذب هليها ، وأن ذلك ممتنع فها ، فن مجاهل وأجاز ذلك عليها خرج هن حد المقول ، ولزمه أن لا يصدق أن من غاب هن وأجاز ذلك عليها خرج هن حد المقول ، ولزمه أن لا يصدق أن من غاب هن

، ۲ ـ ب

<sup>(</sup>١) في الأسل: (خلافا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (رجلا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( يدعونا ) وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٤) أي الممنوعات على الناس.

<sup>(</sup>٥) في الأسل ( مبعثون ) وهو خطاء إملاتي .

<sup>(</sup>٦) ضرورية لسلامة الأسلوب.

هينيه من الأبه [ليسوا] (١) أحياء كاطقين [بل](٢) ميتون كما شاهده، وإن صوره على الصور التي عاين .

ويلزمه أن يجيز بعض من غاب هنه بخلاف هذه الصور إذ لا يعرف أحد أن أهل كل بلد غاب هن حسه في مثل صور أهل بلده، إلا بنقل الحكواف قذك بل المزمه أن لا يصدق بأن أحدا كان قبله، ولا أن في الدنيا أحدا إلا من شاهده بحسه . فإن جوز هاذا خرج هن حسدوه المناظرة لحق بالحجابين .

وإن امتنع من تجويز هذا ، أو أقر بأن قد كان قبله ملولا ووقائع ، وأمم معروفة ، وأن في الدنيا بلادا لم يشاهدها لها ملوك وفيها جيوش ، وهندهم علماء وجهلاء سئل من أبن هرفت ذلك ؟ وصح هندك ؟ .

فلا سبيل أن يأتى بغير نقل الكواف، وبالله النوفيق.

فإن كال قائل فلمل هذا الذى ظهرت منه المسجزات قد ظفر بطبيمة وخاصة قدر معها على ما ظهر [ منها ] (٣) قيل له وبالله النوفيق : إن الخواص قد هلمت ، ووجوه الحيل قد أحسكمت وليس فى شيء منها عمل يحدث هنه اختراع جسم لم يكن كنحو ما ظهر من اختراع الماء الذى لم يكن وليس فى شيء منها إحالة حنس إلى جنس فيره ، ولا نوع إلى نوع آخر هلى الحقيقة. وهذه كلها قد ظهرت هلى أيدى الأنبياء صاوات الله هليهم ، فصبح أنه من هند الله هز وجل لا مدخل الم إنسان فيه ولا حيلة .

وإذقه تسكلنا على إمكان النبوة قبل مجيئها ووجوبها حين مجيئها،

<sup>(</sup>١) في الأصل (ليس). والمعنى : لم يكونوا.

<sup>(</sup>٣) ليست في الأُصل ، واكمها لازمة ، لاستقامة الأسلوب.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل، والأصح : ( منه ).

فلنتكلم الآن على امتناعها بعسبه وجوبها فنقول وباله النوفيق.

إنه قد صح [كل ما] (١) ذكرنا من المعجزات الظاهرة من الأنبياء شهادة من الله عز وجل لهم بصدق ما أنوا— به وقوة أطلمها هليهم أوجب با هلينا الالقياد لهم فقد لزم تيةن كل ما قالوه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل السكافة أنه أخبر أنه لا نبي بعده إلا ما ورد في الحديث الصحيح من نزول هيسى بن مريم هليه السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل ، وهم الذي ادهت اليهود قتله وصلبه فوجب الإقرار بهذه الجلة ، وصح أن وجوب النبوة بعده عليه السلام وبالله المتوفيق . وقد قدمنا قبل هذا أن

1-41

ولسكننا نجد من الأيات السكريمة ما هو صريح في نني صلبه مثل قوله تعالى: ( وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه لهم ). ونجد كذلك من الآيات ما يدل صراحة على و فاته كقوله تعالى على لسانه عليه الصلاة والسلام في آخر سورة المائدة: ( فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ) وقوله تعالى: ( وإذا قال الله يا عيسى إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا، وجاعل الذين البعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة . . ) آل همر ان : ٥٥

وقوله تمالى تمحمد صلى الله عليه وسلم: (وما جعلنا البشر من قبلك الحلد)، الأنبياء : ٣٤ ، وقوله : (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل ، انقلبتم على أعقا بكم . . ) آل عمران : ٤٤ فسيسى عليه الصلاة والسلام قد توفى كأى نبي أو رسول لم يتحدث القرآن السكريم عن وفاته .

ومسائة نزوله نظن أنها مسالة مسيحية دست على الإسلام وصدقها المسلمون عسن ظن. وقد قصد بها الدساسون النصارى أن يتبطوا هم المسلمين عن

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا: كلما وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( أتوه ) ، ولا يستقيم .

<sup>(</sup>ه) فيما يتصل بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام، لا مجد دليلا من القرآل السكريم على ذلك ، كما أن الآيات التي استدن بها على رفعه عليه السلام إلى السماء اليست صريحة في هذا.

الله عز وجل لايشرط هليه ، ولا علة موجبة لشيء من أفعاله ، وأنه لو أهمل الخلق الحكان حسنا ولو اضطرهم إلى معرفته الحكان حسنا ولو خلقهم كلهم كفارا لسكان حسنا .

وأنه لا ينتج شيء من أفعال المخلوقين من مأ،ور ومنهى، إلا<sup>(۱)</sup> قد تقدمت الأامر وجوده]، وسبقت لحدود المرتبة للأشياء كونه، وأما من سبق كل ذلك، فله أن يفعل ما يشاء. لا معتب لحدكمه لا إله إلا هو،

الممل بالقرآن وبالإسلام إلى أن ياتي عيسى عليه السلام، ولن ياتي. كما أن عولاء النصارى قد قالوا بذلك: اطرادا مع مبدئهم، وهو أن عيسى ابن الله فاذا كان عيسى كذلك، فكيف يموت كبقية البشر، وإذن فلا بد أن يصعد إلى أبيه كما قالوا، لا أن يموت في الأرض بيد خالقه كبقية الأبياء 111.

<sup>(</sup>١) فى العبارة فى الأصل فساد فى التركيب أفسد المعنى لذلك تصرفنا فى العبارة على هذا الوضع .

#### فص\_\_\_ل

# من أعلام النبي صلى الله عليه وسلم في النوراة

من ذلك قول الله هو وجل في السفر الأول لإبراهيم هايه السلام: دقد أجبت دعالك في إسماعيل وباركت هليه وكثرته وعظمته جداً جداً ، وسيلد إلى هشر هظيماً ، واجعله لأمة عظيمة » ، ثم أخبر موسى عليه السلام بمثل ذلك في هذا السفر ، وزاد شيئاً قال : د لما هربت هاجر من سارة تراهى لها ملك فه ، وقال : د ياهاجر أمة سارة ارجمي إلى سيدتك ، واخضعي لهما ، فإني سأ كثر ذريتك وزرهك حتى لا يحمى كثرة ، وها أنت تحبلين ، وتلاين ابنا و تسميه إسماعيل ، لأن الله هز وجل قد سمع خضوهك و تسكون يده فوق بد الجميع و بد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع » فندبر هذا ، فإن فيه دليلا بينا على أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم / لأن إسماعيل مساوات الله عليه لم تسكن بده فوق بد إسحق عليه السلام ، ولا كانت يد إسحق السوطة إليه بالخضوع .

۲۱-ب

وكيف يسكون ذلك [ والنبوة في يد إسماعيل ، والعميص وها ابنا إسحق ](1) ؟. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا تنقلت النبوة إلى أولاد إسماعيل عليه السلام فدانت له الملوك ، وخضعت له الآمم ، ونسخ الله بشريعته كل شريعة ، وختم به النبيين ، وجعلت الخلافة والملك في أهل بيته إلى آخر الزمان ، وصارت أيديهم فوق أيدى الجميع ، وأيدى الجميع إليهم مبسوطة بالخضوع .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأسل ولكن الواقع والسياق يقتضى أن تكون العبارة للمكذا (والنبوة في يد إسماعيل وإسحق وهما ابنا إبراهيم).

وفى التوراة (١): « جاء وحى الله من طور سيناه ، وأشرق من ساعيد ، واستعلن من جبال فاران » ، وجى وحى الله عز وجل من طور سيناه إنزاله النوراة المعظمة على لسان موسى بن عمران هليه السلام بطور سيناه هكذا هو عند أهل السكتاب وهندنا . وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساهير ، إنزاله على عيسى بن مريم هليه السلام الإنجيل الطاهر ، وهو المسيح بن مريم عليه السلام الإنجيل الطاهر ، وهو المسيح بن مريم عليه السلام وكان المسيح يسكن من ساهير أرض اعطليل بقرية تدهى ناصرة ، وباسمها يسمى من اتبعه نصارى .

وكما وجب أن يكون إشراقه من ساهير بالمسبح فكذاك يجب أن يكون استملاؤه من جبال قاران بإنزاله القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

وفاران ، جبال مكة المشرفة ، لأن فى النوراة أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر وإسماعيل فاران ، والنبي هو الذى أنزل هليه المكتاب بعسه المسيح ، فاستمان وعلا بمنى واحد ، وهو مما ظهر ، وانكشف ، وهل ظهر دين كظهور دين الإسلام ؟ .

وقال فى النوراة المومى بن عمران عليه السلام فى السفر الخامس : « أَنْ أَقْيِم لَبِنَى إِسَرَائِيلَ نَبِياً مِنْ إِخُومَ ، مِنْكُ اجْعَلَ كَلَامَى عَلَى فَيه » فَمَنْ إِخُوهُ بَنَى إِسَرَائِيلَ إِلّا بَنُو إِسَمَاعِيلَ ، كَا نَقُولَ : بَكُرُ وَتَعْلَبُ ابْنَا وَأَثُلَ ، ثُمْ فَقُولُ : تَعْلَبُ إِخُوهُ بَنَى بَكُرُ ، وَثُوجِمَ فَى ذَلِكُ إِلَى إِخُوهُ بَنِي بَكُرُ ، وَثُوجِمَ فَى ذَلِكُ إِلَى إِخُوهُ اللّهِ بِنَ .

٣٣ أ فإن قالوا: إن لهذا الذي وعد الله موسى بن عمر أن أن يقيمه /له أيضا

<sup>(</sup>١) الاصحاح الثالث والثلاثين من السفر الحامس.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ( و بين ) ، وهو تصحيف .

من بن إسرائيل ؛ لأن بن إسرائيل إخوة بن إسرائيل ، أكذبتهم التوراة ، وأكذبهم النظر ؛ لأن في التوراة أنه لم يتم في بني إسرائيل بني مثل موسى .

وأما النظر؛ فإنه لو أراد (أن أفيم نبيا من بنى إسرائيل مثل موسى) ؟ لقال: أفيم لم من أنفسهم مثل موسى ولم يقسل من إخوتهم ؟ كا أن رجلا [ إذا ] (١) قال لرسوله: اثننى برجل من إخوة بنى بكر بن واثل لسكان يجب أن يأتيه برجل من بنى تغلب بن واثل ؟ ولا يجب أن يأتيه برجل من بنى بسكر .

<sup>(</sup>١) سقطت في الأصل.

وفي ذكر شعبا: د قبل له قم نظارا فانظر ماترى تخبر به ، قلت : أدى را كبين مقبلين ، أحدهما على حمار ، والآخر على جل ، يقول أحدهما سقطت بابل ، وأصناعها المتخدة (١) . وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح ابن مريم ، فإذا كان صاحب الحمار المسيح ، فلم لا يسكون صاحب الجمل مجلراً صلى الله عليه وسلم ؟ .

وليس سقوط بابل وأصنامها للشخة إلا به وحلى يديه صلى الله عليه وسلم ، لا بالمسيح ، ولم يزل فى أقاليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لدن إبراهيم عليه السلام وليس هو بركوب الجل أشهر من المسيح بركوب الحمار ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع وللمآب .

<sup>(</sup>١) العهد القديم (كتاب النبي أشعياً) الإصحاح الحادى والعشرون ، وبتصريح واضح مثل (... وحى ب من جهة بلاد العرب ، في الوعر في بلاد العرب ، . . آية رقم : ٣٩٣ .

# باب ذكر النبى صلى الله عليه وسلم ف الإنجيــــل

قال المسيح صاوات الله وسلامه عليه للحواريين، وصيأنيكم ( البرقليط ) روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه شيئاً إنما هو كما بقال له ، وهو شهيد على ، وأنتم تشهدون ، ( لانلم ) (۱) معى من قبل الناس ، وكل شيء أهده الله عز وجل لسكم يخبركم به ) (۲) .

وفي حكاية يمنى هن المسيح أنه قال: ﴿ البرقليط لا يجيشكم مالم أذهب ، وإذا جاء [وبنخ] (٢) العالم هلى خطيئته ، ولايقول من تلقاء نفسه شيئاً ، ولكنه عما يسمع يسكلمكم ، ويوسوسكم بالحق ، ويخبركم بالحوادث والغيوب (٤) وفي حكاية أخرى : ﴿ إِن البشر ذاهب ، والبرقليط من بعده يجبيء لسكم بالأمير ار ويفسر لكم كل شيء ، وهو يشهد لي كاشهدت له فإلى أجيشكم بالأمثال / ، وهو يأتيكم بالتأويل » (٥) ، وهذه الأشياء هلى اختلافها متقاربة ، وإنا اختلفت ، لأن من نقلها هن المسبح في الإنجيل من الحواريين عدة .

۲۲ ـ ټ

<sup>(</sup>١) هذا في الأسل وهي كلمة زائدة ، ولم نعثر عليها في نصوص الإنجيل .

<sup>(</sup>٣) لا يوجد هذا النص بالذات، وإنما الذي يوجد قريب منه وهو قوله: (... ومتى جاء المنزى الذي سارسله أنا إليسكم فهو يشهد لى) آية ٢٦ الاسماح الحاسس عشرمن إنحيل يوحنا، والعل ذلك من النغبير والتبديل الذي حدث أخراً وفي عصر العلباعة الحدث.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ربح) وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) هـكذا فى الانجبيل مع اختلاف يسير ، ومن ذلك ذكر كلمة ( المعزى ) . بدل ( الفارقليظ ) . الاصحاح السادس عشر إنجيل ( يوحنا ) .

<sup>(</sup>٥) هـكذا في الفصل السادس عشر من إنجيل يوحنا مع اختلاف يسير .

فن هذا الذي هو روح الحق الذي لايتسكلم إلا بما يوحى إليه ، و من هو الماقب للمسيح ، والشاهد على ماجاء به ؟ .

فإنه قد بلغ ، ومن الذي أخبر بالحق والغيوب مثل خروج الدجال ، وظهور الدابة ، وأشباه هذا (١) ، وأص القيامة والحساب ، والجنة والنار مالم يذكر في النوراة والإنجيل والزبور ، غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ؟

وفى إنجيل متى أنه المساحبس يحمى بن ذكريا ليفتل ، بعث إلى المسيح الاميذ، ، وقال لهم : قولوا له : « أنت هو الآلى أو سيأتى غيرك » ؟ فأجابه المسيح ، وقال لهم : الحق اليقين أقول لكم إنه لم تقم النساء هن أفضل من يحى بن ذكريا ، وأن النوراة وكتب الأنبياء تتلو بعضها بعماً بالنبوة والوحى حتى جاء يحى .

فأما الآن ، فإن شئتم ، فاقبلوا أن ( أليا ) هو مزمع أن يأتى ، فن كانت له أذنان ساءهان فليسمع » (٢٠) . وليس يخلو هذا الإسم من إحدى خلال : إما أن يكون .

قال أحمد : مزمع (") أَرْ يِأْتَى ، فغيروا الإمم، كما قال الله عز وجل يحرفون الـكلم هن مواضعه ، وجملوه ( ألباً ) .

و إلى أن يكون قال: إن ( نابل ، يزمع أن يأتى وأهل هو الله وجيء الله هو جيء رسوله بكتابه كما قال في التوراة: « جاء الله من سيناء » يعنى كتاب الله ، ولم يأت كتاب بعد السيح إلا القرآن .

وإما أن يحكون أراد شيئاً وسمى بهذا الإسم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لمسذا).

 <sup>(</sup>٧) الاصحاح الحادي عشر مع اختلاف في الألفاظ ، وقد رواها ابن حزم بالمنى مع الاحتفاظ بيعض الألفاظ ، من ١ --- د١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( من مع ) وهو تصحيف من الناسخ .

وفى كتاب شميات (إنه سيملاً (١) البادية والمدن تصورا إلى (فيدار) يد بحوق ومن رموس الجبال ينادون هم الذين بجملون الله السكرامة ويثبتون تسبيمه في البر والبحر ٤ (٢). وقال: «ارضوه (٣) علما بجميم الأمم من بعيد فيسفو بهم من أقامى الأرض ، فإذا هم سراع يأتون (٤) .

وبنو قيدار هم العرب ، لأن قيدار هو ابن إسماهيل عليه السلام بإجماع الناس ، والعلم الذي يرفع هو النبوة ، والسفير بهم ، دعاؤهم في أقامي الأرض إلى الحج فإذا هم سراع يأتون ، وهذا نحو قول الله عز وجل : / ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج هيق )(٥). "

I — 44

قال ابن قتيبة: قال محمد بن هبيد: حدثهى يزيد بن هارون، قال أخبر فى حبد الدزيز بن أبى سلمة عن هلال بن أبى هلال عن صلاء بن يسار عرجه الله بن سلام، وهبد الله بن عرو قال: أجد فى التوراة: ﴿ يأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، ومبشرا وفذيرا، وحرزا للأميين أنت هبدى ورسولى، محبتك المتوكل، لست بفظ ولا خليظ، ولاصخاب فى الأسواق، ولا تدفع السيئة بسيئة، ولسكن تمفو وتصفح، ولن أنوفاك، حتى أقيم بك الملة العرجاء، فأحيى بها هيونا عميا، وآذنا مها، وقلوبا خلفا، بأن يتولو الا إله إلا الله يه أحيى بها هيونا عميا، وآذنا مها، وقلوبا خلفا، بأن يتولو الا إله إلا الله».

<sup>(</sup>١) في أصل ابن حزم : (مستملي) وهو تصحیف من سید\_لي) بتسهیل الهمزة .

<sup>(</sup>٧) الإصحاح الثانى والأربعون : ٨ — ١٤ . باختصارمن ابن حزم . و بعد كلمة (قيدار) ، هذه العبارة ، ( لتترتم سكان سالع من روءس الجبال الخ ) ، وسالع ، اللم جبل بالمدينة المنورة وقد وود في القاموس ( سلع ) دون ألف . `

<sup>(</sup>٣) في الإنجيل: فيرفع راية للأمم.

<sup>(</sup>٤) الإصحاح الخامس: ٢٧/٢٦.

<sup>(</sup>٠) الحبج : ٢٧٠

وحدثني محمد بن عبيد قال: قال لى معاوية بن هرو هن أبى إسحق عن المعلاء بن المسيب هن حبد الله بن أبى صالح ، هن كعب أنه قال: أجد بالتوراة: أحمد عبدى الحتار ، لافظ ولا غليظ ، ولاصخاب فى الأسواق ، ولا يجزى بالسبئة السبئة ، ولسكن يعفو ، وينفر و إصفح ، مواده مكة وهجرته طابا ، وملك بالشام ، وأمنه الحامدون ، يحمدون الله هلى كل نجه ويسبحونه فى كل متراة ، ويوضئون أطرافهم ، ويأنزون هلى أنصافهم ، وم دعاة الشمس ، ومؤذنهم في جو الساء ، وصفهم فى الصلاة (١) [و] فى القتال سواء ، وهبان بالليل ، أسد بالنهار ، ولهم دوى كدوى النحل يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ، ولو على كا قراب ، والله أهلم بالصواب وإليه المرجم والمآب .

( فصل ) في تبشير داود علمه السلام بنبينا محمد صلى الله علميه وسلم .

( ومن ذكر داود هليه السلام في الزبور [النبي] (٣) صلى الله هليه وسلم ) : « سبحوا الرب تسبيحا هرفنا الذي هيكله الصالحون ليعرج إسرائيل لخالقه، ويثوب شمون من أجل أن الله اصطنى له أمة ، وأهطاء النصر ، وسدد

<sup>(</sup>١) سقطت في الاصل.

<sup>(</sup>٧) بحث عن هذا النص فيا محت يدنا من نسخ العهد القديم فلم أجد هذا النص أو ما يشبه لا في التوراة ، ولا في كتب أنبياء بني إسرائيل وقد نقل مثل هذا النص أو ما يشبه الإمام الشوكاني من كتاب (نبوة دانبال وقال معلقال على مارواه البعظاري من أنه في التوارة : « ولا ما نع من أن تسكون هذه الصفات كانت موجودة في التوراة هدفتها اليهود فا ذلك بأول محريف وتبديل وتنبير منهم وبما أنني لم أجد هذا النص في العهد القديم إطلاقا ، فن الجائز أن يسكون حذف في العصور الأخيرة حين طبع السكتاب ، والنبه إلى حذف كل ما يتصل بالنبشير بمحمد (ص) . انظر إرشاد الثقات اللامام الشوكاني محقيق د . إبراهيم هلال ص ٣٥ ، ١٤ . دار النهضة المر مة القاهرة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( أنه ) ولا يستقيم الأسلوب.

المسالحين منهم بالسكرامة ، يسبحونه على مضاجعهم ، ويكبرون الله بأصوات مرتفعة بأيديهم سيوف ذوات شفرتين ينتقم الله بهم (١) [أنن] الأمم الله الايمبدونه ، ٣٣ ب يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأخلال (٢) .

فن هذه الأمة التي سيوفها ذرات شفرتين هير العرب ومن المنتقم بها من الأثبياء فير نبينا الدين لا يعبدونه ، ومن هو المبعوث بالسيف من الأنبياء فير نبينا معليه السلام ورحم أمنه الغر الحجلين ؟

هذه حجة قوية ، ونور لايطفأ أبدا . وأى بيان أبين من هذا البرهان اللائح والحق الواضح من السنة والسكتاب المربى الذى لو أجتم الإلس حوالجن على أن يأ توا بمثله (لا يأتون بمثله ، ولو كان بمضهم لبمض ظهيدا) آي هو ينا .

ثم ما أنزله الله على داود عليه السلام في الزبور .

.. فأى بيان أبين من هذا ؟ والحد فه الذي هدانا لمذا والله أعلم بالصواب ··

<sup>، (</sup>١) سقطت من الاصل .

<sup>﴿ (</sup>٧) المزمور ١٤٩ مع بعض إختلاف في الالفاظ .

## في الرد على اليهود وعلى الأريوسية من النصاوى

وكلهم موافق لنا في التوحيد ، وفي الإقرار بالنبوة وبآيات الأنبيات و ونزول المكتب من الله تعالى ، إلا أنهم فارتونا في بعض الأنبياء افتراقه غذكره إن شاء الله تعالى .

مناما اليهود، فافتوقوا خس فرق: فرقة منهم تدعى السامرية (۱) وهم يبطلون كل نبوة كانت بعد اليوشع بن نون سوى موسى عليه السلام من المبطون كل نبوة كانت بعد اليوشع بن فيكذبون بنبوة شموال ، وداوود. وسليان وإلياس واليسع وغيره .

والفرقة الثانية أمحاب ( عانان )<sup>(۲)</sup> ، ويسمونهم اليهود بالقرائين. ويسمونهم أيضا المان وهم قوم يقولون [شرائم<sup>(۲)</sup>] النوراة وكتب الانبياء ، ويتبرأون من أقاويل الأحبار ويكذبوه .

<sup>(</sup>۱) ويذكر ابن حزم عنهم في الفصل أنهم لا يعظمون بيت المقدس ولهم، توراة غير النوراة التي بأيدى سائر اليهود، ويبطلون كل نبوة كانت في بني إسرائيل بعد موسى ويوشع عليها السلام، ولا يقرون بالبحث ألبته وكان مقرهم، الشام: الفصل ج ١ ص ٧٧ - ٩٩.

<sup>(</sup>۲) فى الأسل: (غانان) وهو تصحيف، وهو طانان الداودى اليهودعه... وتسمى هذه الفرقة (العنانية. أنظر: الفصل لابن حزم، والملل والنحله... الشهرستاني.

<sup>(</sup>٣) هكذا فى الاسل ويظهر أنها (بشرائع). وفى الفصل: وقولهم ... (إنهم لا يتعدون شرائع التوراة. إلخ).

والفرقة الثالثة : هم الربانيون ، وهم القائلون عِذاهب الأحبار ، وأقاويلهم ، «وهم جهور اليهود .

فأما السامرية فإنهم بالشام فقط لايستجرئون الخروج عنها . وأما أصحاب عانان فهم بالعراق ومصر وطليطة وثغورها .

والفرقة الرابعة (١): الصدوقية: نسبوا إلى رجل منهم يسمى صدوقاهم وهم الفائلون. هزير بن الله . تمالى الله عن ذلك .

Í — Y£

وأما الفرقة الخامسة: العيسوية. وهم أصحاب أبي هيس الأصبهاني ، رجل من الربود كان بأصبهان وهم يقولون بنبوة محمد وهيس صلى الله حليهما وسلم، ويأن هيسى بن مريم بعث بشرائع التوارة نفسها إلى بني إمرائيل هلى ماجاء في الإيجيل في بعض المواضع ، وأن محمدا عليه السلام أنى بشرائع القرآن .

وهذه الفرقة بأصبهان ، وقد رأيت من بنحو إلى هذا المذاهب من اليهود كشيرا ، والأربوسية من النصارى فإنهم يغولون فى المسيح إنه عبدالله ورسوله، وإنما سمى ابن الله على سبيل طريق السكرامة كاجاء فى بعض السكتب أن المسرائيل بسكرى (٢٠)، واحتجوا بغول هيسي فى الإنهيل أبى وأبوكم ، والالحى وإله سكرى والمسكر ، قالمرموا شرائع الحواريين ، وأنسكروا نبوة محمد عليه السلام .

ثم انقسم اليهود قسمين: فقسم أبطل النسخ ولم يوجبه ألبتة ، وقسم كافي أجازه ا إلا أنه قال لم يقع فعمدة حجة من أبطله منهم أن قالوا: إن الله هز وجل يستحيل منه أن يأم بالأمر ثم ينهى عنه ، ولو جاز ذلك لعاد الحق باطلاء والطاعة معصية ، والباطل حقا، واللمصية طاعة . ولا نعلم لهم حجة غير هذه ، وهي من أضعف ما يكون من التمويه الذي لا يقوم على ساق .

<sup>(</sup>١) في الأيسل تكرار لمذه العبارة وما قبلها يطريقة خاطئة،

<sup>(</sup>٢) مكذا في الاصل.

ومن تدبر أفه ل الله عز وجل ، وآثاره في العالم علم بطلان قولهم هذا ، الآن الله عز وجل يحييهم ثم يحييهم ، وينقل الدولة من قوم إلى . قوم . من أعز فيذلهم ومن أذل فيعزهم ، ويمنح من يشاء ما شاء من الأخلاق ، الحسنة والقبيحة ، لا يسأل عما يفعلى ، وهم يسألون .

ثم يقال لهم : ما تقونون في الآهم غير الآهم المقبول دخولها فيكم إذا خروكم ؟ ألبس دماؤهم لهم حلال ؛ وقتلهم هندكم حق وطاهة ؟ فلابد من نهم فيقال لهم : فإن دخلوا في شر ائمكم ، ألبس قد حرمت دماؤهم هليكم وصار قتلهم باطلا ومعصية ؟ . فلابد في ذلك من نهم . هذا إقرار مهم / بالحق عاد باطلاء والعاهة هادت معصية ، وأن الأمي هاد نهيا، والنهي هاد أمرا ، والباطل حقا ، والحق باطلا . وهكذا جميع الشرائع ، إنما هي أواص في وقت، فإذا ارتفع ذلك الوقت هادت نهيا ، كالعمل هندهم مباح في يوم الجمة منهى . عنه يوم السبت ، ثم يعود مباحا يوم الأحد . وكالصيام والقرابين وغير ذلك . وهذا بعينه ألوا به وامتنموا منه .

إذ ليس معنى النسخ فير أن يأمر الله عز وجل أن يعمل عملا ما مدة ثم ينهى عنه بعد تلك للدة ، ولا فرق أن يعرف عند الأمر الأول بأنه جل وعزر سينهى هنه بعد ذلك وبين أن لا يعرف به ، إذ ليس هليه تعالى شرط لأحد ولا فوق أمره أمره

وأيضاً فإن جيمهم مقر بأن شريمة يمقوب كانت غير شريمة موسى وأن. يمقوب نـكح أختين من وذلك عندهم حرام فى شريمة موسى. هذا مع قولهم ، إن أم موسى كانت همة أبيه ، وهذا عندهم حرام . ولائرق بين شيء أحله الله- - 4£

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو) ولكن الواو زائدة من الناسخ .

مُ حرمه، وبين شيء (أخرجه حرمه) (١) ثم أحله والمفرق بين هذين بجاهي بالقحة أو عدم عقل .

وفى توراتهم البداء الذى هو أشنع من النسخ وذلك أن فيها أن الله عز وجل قال لموسى بن حران عليه السلام سأهلك هذه الأمة ، وأقدمك على الم أخرى عظيمة فلم يزل اوسى صلوات الله عليه يراجم ربه تبارك وتعالى حتى أجابه وأمسك عنهم اوها هو البداء بعينه والدكذب المنفيان عن الله تعالى، لأنه هِز وجل إذا أخبر أنة يهلكهم ويقدمه على غيرهم ، ثم لم يفعل شيئا من ذلك ، فهذا (هو) (الم الدكذب بعينه ، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا القد بينا معنى الله ع وأنه الهرود في جميع أفعال الله في العالم الم

وأما الطائفة التي أجازت النسخ ، إلا أنها أخبرت أنه لم يكن فيقال لهم = بأى شيء هلمتم نبوة، وسي بن صران عليه السلام ووجوب طاعته ؟.

فلا سبيل إلى أن بأتوا بشيء غير براهينه وأهلامه .

فيقال لهم : إذا وجب قصديق موسى عليه السلام والاتباع لأوامره ، لما أظهر (من) (٣) العبادات وأتى بالمجزات هلى ما بينا فى باب إثبات النبوات، فأى فرق بينه وبين من أتى بمجزات غيرها وخرق هادات أخرى وأى فرق بين ما كذب بما صدقتم، وصدق بما كذبتم، كالمجوس المصدقة بنبوة رزادشت المسكذبة بنبوة موسى ؟ ولا سبيل أن تأتوهم بفرق إلا أتوكم بمثله، ولا أن تدعوا عليهم بدهوى، إلا أدعوا عليكم بمثله،

<sup>(</sup>١) هـكذا في الاصل وهي لا تخرج عن أحد هذين التبيرين : (أخرجه حراما ، أو (حرمه )حسب ما يوحي به السياق .

<sup>(</sup>٧) سقطت في الاصل وهي لازمة لاستقامة الاسلوب والمعني.

<sup>(</sup>٣) غير موجودة في الاصلى وهي لازمة لاستقامة الاسلوب.

ويقال لسائر فرق اليهود حاشا السادرة: ما الفرق بينكم وبين السامرية الذين كذبواكل شيء صدقتم به بمثل ماكذبتم أنتم سائر الأنبياء؟ وهذا ما انفكاك لهم منه بوجه من الوجوه.

فإن دهو أن هيسى ، ومحمدا هليهما السلام ، لم يأتيا بمعجزات بان كذبهم ومجاهرتهم ، إذ قد نقلت السكواف عن النبي صلى الله هليه وسلم ستى العسكر فى تبوات من قدح صفير يلبع فيه الماء من بين أصابعه وفعل ذلك فى الحديبية وأنه أطعم فى منزل أبى طلحة أهل الخندق كلهم من صاع من شعير حتى شبعوا . وفعل مثل ذلك فى منزل جابر .

وأنه رمى هوازن بوم حنين رمية أعشت أعين جميمهم بتراب بيد. وفيها لقول الله هز وجل: (وما رميت إذا رميت ولسكن الله رمى)(١)

وأنه عليه السلام شق له القدر بقدرة الله و بإذن من الله له ، وأنزل الله ما الله الله ما وأنزل الله ما الله الله ما القريت الساعة وانشق القمر) (٢) الآية .

وتعدى جميع العرب على فصاحتهم وكفرة استعمالهم لأنواع الدكلام في اللبلاغة من الإطالة ، والإيجاز والتصرف في أ النبن الألفاظ المركبة على وجوء المعانى ، على أن يأنوا بمثل هذا القرآن ، ثم ردهم إلى سورة واحدة معجزة فأكلهم هنها على سعة بلادهم طولا وعرضا .

[وأنه أقام صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ثلاثة وعشرين سنة/ يستسهلون تقالم ، والتعرض بسفك دماهم وإسترقاق ذراريهم [(٢) . وقد أضربوا حما عماهم إليه عن الإتيان بمثل هذا القرآن ناحية . وهذا ما لا يخفى على أقل من في فه فهم أنه إنما حملهم على ذلك العجز كما كالهم ، وارتفاع قوتهم هنه ، وأنه

67 mm 70

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٧ (٢) القمر: ١٠.

<sup>(</sup>٣) هذه العبارة كامها مقطوعة عن السياق ، وغير مفهومة .

قد حيل بينهم وبين ذلك ، أثم عمر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم فى الإسلام كثير منذ أربع مائة عام وعشرين عاما ، فـــا منهم أحد تكلف معارضته إلا وافتضح فيه .

منهم مسيامة الكذاب لما رام ذلك لم ينطلق لسانه إلا بما يضحك الشكلى، وهذه آية باقيه إلى بوم القيامة . وسائر آيات الأنبياء قد فنيت بفنائهم ، فلم يبق منها إلا الخبر عنها وهذا ما لم يخلص منه ألبتة ، ولا إنفكاك ، إذلاسبيل أن تسكون المجزات حجة على صحة نبوة نبي وغير حجة على صحة نبوة آخر . ولا فرق .

فإن قال قائل: إنه منع الممارضون حيننذ من الممارضة ، أو عارضوا فستر فلك ، جاز لمدع آخر ، أن يدهى فى آيات موسى بن عمران مثل ذلك . وهذا صبيل إبطال السكواف ، لا سبيل من أقر بشيء منها .

ثم يقال لهم: كل من ولى الأمر يعده معروف عوليس منهم أحد ، إلا وله أحداء يغرجون في عدواته إلى أبعد (١) الفايات من الحق والفيظ، فأبو بكر وعره رضى الله عنهما ع عادوهما الرافضة وبلغ في عداوتهما ، والافتراء عليهما أقصى الفنايات . وهنهان وعلى رضى الله عنهما عادوهما الخوارج و تبلغوا (٢) في عداوتهما مو تسكفيرهما أقصى الفنايات ، ما قال قط منهم في أحد بمن ذكر نا أنه أجبر (٣) أحد على الإقراد بآيات عمل ملى الله عليه وسلم ، ولا أنه ستر شيئا هورض ميه ، ولا قدر على أن يقول ذلك أيضا يهودى ولا نصر أنى .

وهذا السكلام نفسه يعنظ على السامرية في إنسكارها نبوة الأنبياء بعد موسى عليه السلام ويوشع بن نون عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في الاصل: ( بعد ).

<sup>· (</sup>٧) في الاصل : (وتبلغ) (٣) في الاصل : (جبر) .

فإن قال قائل من سائر الهود: إن ،وسى بن عمران صلى الله هايه وسلم قال لهم فى النوراة: لانقبلوا من أتاكم / بغير هذه الشريعة فيقال له لا سبيل إلى أن يقول موسى هذا ، لانه لو قاله لسكان مكذبالنفسه مبطلا لنبوته .

1- 44

وهذا مكان ينبغى أن يندبر لقوته ودقته . وذلك أنه لوقال لهم : لا تصدقوا من دها كم إلى خير شريمتى ، وإن أتى بآيات . لوجب أن يقال له: إن كانت الآيات لا توجب تصديق غيره في شيء دها إليه فهي غير موجبة لتصديقك فيا دهوت إليه ولا فرق إذ بالآيات صحت الشرائع ، ولم تصت الآيات بالشرائع ، فالشريعة وجبة الآية وتصديقها . والآية هلة تصديق الشريعة ، وليست الشريعة علة لتصديق الآية .

ومن قال هذا فهو هظیم المهاجرة المجاهرة، ولأن نص التوراة لیس فیمها شیء من هذا، و إنما نص الوراة: « من أنا كم وهو یدهی النبوة وهو كاذب فلا تصدقوه، فإن قلم من أین نعلم كذبه من صدقه، فانظروا، فإذا قال هن الله شیئا ولم یكن كما قال فهو كاذب » .

هذا نص مافی النوراة . فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله شیتا ، ف كان كا قال فهو صادق ، و [كما] (۱) أخبر به صلی الله علیه وسلم فی غلبة الروم علی كسرى ، و إنذاره يقتل السكذاب الدنسى ، و بيوم ذى قار ، و بخام كسرى من الملك ، و بغير ذلك .

فإن قالوا إن في النوراة هذه الشريمة لازمة اسكم في الأبد فهذا محال في التأويل ؛ لان كذلك أيضا فيها. ﴿ هذه البلاد ، ويسكنونها أبدا ، وقد رأيناهم بالعيان خرجوا عنها».

فإن قال قائل : قال محمد عليه السلام ﴿ لا نبي بمدى ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كلما) وهو تصحيف.

قيل له : ليس هذا المكلام بما ادهيتم (١) على موسى صلى الله عليه وسلم ٢٠٠ لأنا قد علمنا بأخباره أنه لاسبيل أن تظهر آية بعده أبدا، وليس المكلام الذي . نقلتم هن موسى موجبا لذلك .

فان قال قائل : فكيف تقولون في الدجال وأنتم تذكرونأن له معجزات، فالجواب : أن المسلمين فيه على قسمين :

فأما ضرار بن عمرو وسائر الخوارج فأنهم ينفون أن يكون الدجال آية . وأما سائر فرق المسلمين فلايةولون ذلك والآيات المذكورة هنه ، إنماجادت . بنقل الآحاد ، وأيضا ، فان الدجال إنما يدعى الربوبية و ، دعى الربوبية في . ففس قوله بيان كذبه ، فظهور الآية عليه ليس موجبا لضلال من لاعتل به .

وأما مدهى النبوة فلا سبيل إلى ظهور الآيات عليه لأنه كان ضلالا احكل. ذى عقل.

فان اعترض معترض بقوله تعالى: (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أث كذب بها الأولون) (٢٠) قيل له : إنما عنى بذلك الآية المشترطة من الرقى فى السماء وأن بكون معه ملحك وما أشبه هذا ، لأنه ليس على الله شرط لآحد . وكذلك إن اعترض معترض بقوله عليه السلام «ما من الأنبياء إلا من أوتى ما على مثله آمن (٣) البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا (٤) أوحى إلى وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة » فيقال له : إنما هنى بذلك صلى الله

<sup>(</sup>۱) أى لم تنسبوا إلى موسى (س) شيئا من ذلك ولم يقله، ولم قولوا يه إنه قال مثل هذا . (۲) الإسراء: ٥٥

<sup>(</sup>٣) حذفت الممزة الممدودة في الاسل.

<sup>(</sup>٤) ( وحى ) بالمضم فى الاصل وهو خطا م

علميه وسلم آينه العظمى الثابنة التي هي القرآن لبقاء هذه الآية على الآباد. وإنما جملها بمخلاف سائر الآيات التي كانت لسائر الأنبياء يستوى في معرفة هذا الجاهل والعالم. وأما إعجاز القرآن ، فأنما يعرفه العلماء ، ثم تعرفه الجهال بنقل العلماء ذلك إليهم مع مافي التورأة من الإنذار البهن بمحمد

### هليه السلام.

من ذلك ما فيها من قوله تعالى : « سأقيم لبنى إصرائيلي نبيا من إخوتهم ، أجمل على لسانه كلامى . فمن هساه انتقمت منه» . ولم تسكن هذه الاصفة الهير عمد صلى الله عليه وسلم .

وإخوة بني إسرائيل إنما هم بنو إسماعيل.

وقوله فى السفر الخامس منها : « جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساهير ، واستعلن ، ن جبال فاران ومه جماعة من الصالحين » .

وسيناه مبعث موسى هليه السلام ، وفاران مكة لإقرارهم بأن إبراهيم أَسكن إسماعيل بفاران. ولاخلاف بين أحد أنه أسكن إسهاهيل مكة .

وكما ذكرنا أنه يدخل على اليهود/فى هذا الباب فإنه يدخل هـــلى الأربوسية من النصارى سواء .مع ما فى الإنجبيل من دهاء المسبح فى قوله :

« اللهم ابعث البرقابيط ، ليعلم الناس أن البشر إنسان » .

فإن قال قائل إن الجوس تصدق بنبوة زراد شت وقوم من اليهود يعدقون بنبوة أبي عيس الأصفهاني (١).

1- 4A

<sup>(</sup>١) أبو عيسى إسحق بن يمقوب الأصفهانى إليه ينسب الميسوية أو الأصفهانية من ارق اليهود، وأبو عيسى هذا رجل من اليهود كان بأصفهان وأصبهان، يقول فابن حزم عنه ﴿ بلغنى أن احمه كان محمد بن عيسى . وهم يقولون بنبوة عيسى بن

وقومن [الفالية] (۱) يصدقون بنبوة بزبغ الحائك (۲) و المنيرة (۳) ابن سعيدوغير هم. فالجوب أن أبا هيسى وبزيفا ، والمفيرة ومن جرى بجراهم لم ينجل هن أحد منهم آية ، والآيات لانصح إلا بنقل الكواف .

فأما زرادشت (\*) ، نإن أسحابنا قد ذهب منهم كثير إلى القول بنبوته . وقالوا : إن كثيرا من الذى نسب إليه المجوس من شريعتهم كذب . ودليل ذاك أن المنانية (٤) تنسب إليه قولهم . والديصانية (٩) تنسب إليه قولهم ،

حسم يم ومحمد صلى الله عليها وسلم ، ويقولون إن عيسى بعثه الله غز وجل إلى بني. إسرائيل على ماجاء في الإنجيل وأنه آخر أنبياء بني إسرائيل ، وأن محمد المستخطئة نبي أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بني إسرائيل وسائر العرب ما الفصل حرم مه ٩٩ . وازن : الملل والنحل للشهرستاتي ح ٢ ص١٩٦ ، ص ١٩٧ تخريج بن بدران . نشر الانجلو الطبعة الثانية سنة ١٩٥٨ .

(١) في الاصل المالية ، ولكنها الغالية ، أى غالية ، أو غلاة الشيمة الاوائل (٢) هو بزيغ بن موسى وتنسب إليه فرقة البزينية فرقة من فرق الحطابية إحدى فرق الغلاة من الشيمة يزهمون أن جمفر الصادق ( جعفر بن محمد الباقر ). هو الله وزهموا أن كل مايحدث في قلوبهم وحى وأن منهم من هو خير من جبريل وميكائيل و (محمد) عليهم الصلاة والسلام . مقالات الإسلاميين .

(٣) المجلى أو البجلى على اختلاف فيه ، ولكن يظهر أنه البجلى ويزعم أصحابه أنه كان نبيا وأنه يعلم اسم الله الاكبر الخ أنظر : مقالات الاسلاميين . (٤) أو الما نوية . نسبة إلى ما بى بن فاتك . ونشأ ظاتك في أذر بيجان شم انتقل إلى بابل ، وكان على عبادة الاصنام ، ولكنه غير دينه حين سمع هاتفا

يناديه : بإفاتك ، لاتا كل لحما ولا تشرب خرا، ولا تنكح بشرا، فعاش مغ يناديه : بإفاتك ، لاتا كل لحما ولا تشرب خرا، ولا تنكح بشرا، فعاش مغ ين المنتسلة الذين كانوا على هذه المبادى ، وكانت امر أنه فى ذلك حاملا فى ( ما نى ) فولها ته حوالى سنة و٧١ م ونشأ على دين أبيه ،

(٥) فى الاصل (الريضانية) وهو تُسحيف ، والديصانية تنسب إلى ديصان له ، وقد ظهر قبل ( ما بى ) ومهدله ، او پرى صاحب الفهرست أن ديصان ظهر بعد... مرقبون بثلاثين عاما ، آمن ديصان بالاصلين القديمين : النور والظلمة ،

(\*) ستائي ترجمته في الجزء الثاني .

. والمرقونية (۱) ناسب إليه وكل هذه متضادة لاسبيل إلى أن يقول قائل بهذه الأقوال في وقت واحد .

وكذلك المسيح تنسب إليه المنانية قولهم ، [ والرقيونية ] (۲) . والنسطورية (۳) واليعقوبية (٤) .

وكذلك تنسب إليه الملكانية (٥) قولهم في التوحيد . وهذا دليل بين على كذب جيمهم وقد نقلت كواف المجوس من الآيات والمعجزات من زرادشت وقد قال الله تمالى لنييه محد صلى الله عليه وسلم : « منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك » (٦) .

<sup>(</sup>١) يقول ابن النديم عنهم إنهم أصحاب مرقبون، وإنهم طائفة من النصارى، سوأنهم يؤمنون بالأصلين النور والغلمة، ولكن هناك كون الشامة جهها وخالطها، وانظر الملل والنحل للشهرستانى.

<sup>(</sup>٢) في الاصل هنا وفيها سبق ( المرقونية ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) النسطورية أصحاب نسطور الحكيم للذى ظهر في زمان المأمون ، وتصرف في الأناجيل مجسكم رأيه . قال إن الله تعالى واحد ، ذو أقانيم ثلاثة : الوجود ، والعلم والحياة ، وهذه الاقانيم ليست زائدة على الذات ، ولا هي هو : إلخ أنظر الملل والنحل ،

<sup>(</sup>٤) وهم أصحاب يعقوب: قالوا بالاقائيم الثلاثة وقالوا إن الكلمة من الله المقلمة في عيسى عليه السلام لحما ودما فسار الإله هو المسيح وهو الطاهر بجسده بل هو ، هو . وعنهم أخبر القرآن السكريم : « لقد كفر الدين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم « للمائدة : ٧٧ ، ٧٧ : فنهم من قال : إن المسيح هو الله تعالى : الخلر الملل والنحل.

<sup>(</sup>ه) أسحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها ومعظم الروم ملكانية قالوا: إن الكامة اتحدث بجسد المسيح وتدرعت بنا سوته.

<sup>(</sup>٦) النساء : ١٦٤.

ومن قال إن المجوس أهل كتاب: هلى بن أبي طالب رض الله عنه، وسعيد بن المسيب، وقنادة، وهو قول محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وأبي ثور، وسائر أصحابنا. وقد بينا الدلائل المصححة لهذا القول في كتاب الدبائع في تفسير الموطأ.

وأما الديسوية من البهود. يقال لهم: إذا صدقتم السكافة في نقل القرآن عن النبي عليه السلام ونقل شراهينه وصحة نبوته، فأى فرق بين مانقلوا من ذلك، وبين مانقلوه عن النبي صلى الله هليه وسلم: (لانبي بعدى)؟. ومن قوله بعثت إلى الأحر والأسود. ومن / قوله حاكيا عن ربه، ما أمر به من قتال أهدل السكناب [حق (۱)] يسلموا أو يعطوا الجزية إا ومن دهاه بني إسرائيل إلى الإسلام، ولاسبيل إلى وجرد فرق بين شيء من ذلك أبدا.

فإن اهترضوا بما فى القرآن مما حرم على اليهود ، وبحضهم على النزام السبت ، فوذا مالا خفاء به على أحد من أن المراد بذلك من كان منهم قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم مع ماجاء فى القرآن من أن هيسى بن عريم عليه السلام بعث إلى بنى إسرائيل ليحل لهم بعض الذى حرم هليهم .

وهذا بين ۽ وبالله النوفيق . وبه المستمان .

<sup>(</sup>١) سقطت في الاصل .

### ما في التوراة في الباب الرابع

قال: من السفر الثانى عند ذكر إقبال موسى بن عران عليه السلام إلى فرهرن مرسلا في ذكر أولاد يمقوب وتناسلهم (۱). وهذه تسمية بني لاوى في قتالهم. فذكر (۱) أولاد لاوى بن يمقوب ، وأنهم كانوا ثلاثة : هرشون (۳) وقاهات ومرارى ، ثم ذكر (٤) بني هرشون ، (٥) وبني مرارى ، ثم قال : كان عر قاهات ما ية سنة وثلاثة وثلاثين ، وذكر أنه كان لقاهات من الواد أربعة ، وهم : عران أبو موسى هليه السلام ، وأصهار ، وعربيال ، وجردن (٦) وأن عران كان له من الولد موسى وهارون عليهما السلام .

ثم قال: لإصهار (۲)، هم موسى من الولد ( قورح وهو هندنا قارون، ، ونافج، وذكرى وكان لمزيئيلهم موسى من الولد): سترى، وألصافان (۸). وانه كان لها رون من الولد، باداله (۹) وأشهر وألمازار، وقيسار، وابن

<sup>(</sup>١) انظر سفر الخروج في العهد القديم الاصحاح السادس، وليس الرابع . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( فذكروا ) •

<sup>(</sup>٣) في العهد القديم ( حرشون ) .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ( ا ني ) و هو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) فى العهد القديم ذكروا بهذه الاسهاء عمرام ، ويصهار ، وحبرون ، وعيز ئيل ( ) • (٢) الاصبح كما فى العهد القديم ( ليصهار ) •

<sup>(</sup>٧) هو عربيال بتسمية ابن حزم المتقدمة .

 <sup>(</sup>A) فى العهد القديم: علائة: سترى: وألصفان، وميشائيل فى أصل ابن.
 حزم (سهرى) بدل (سترى).

<sup>(</sup>٩) في العهد القديم : ناداب ، وأبيهو ، والعازار ، وإيثامار .

ابن سمى فينحاس (۱) وأنه كافي لقورح من الولد أمسيس والعاما وأنى أحاف (۲). ثم وقع في الباب الرابع من السفر الرأبع أن الله تعالى أور دوسى هليه السلام في الشهر الثاني من العام الثاني من خروجهم من مصر أن يأخذ أعداد بني إسرائيل فذكرهم ، ثم ذكر أهداد بني قاهات بن لاوى الذي ذكر آنفا خاصة على /من كان منهم بن شهر فصاهدا فبلغوا ثمانية آلاف وستمائة (۳ رجل مقدمهم الصافان ابن غبريال المذكور آنفا ، وأن رجالا من بني قاهات المذكور الفان عنهم مابين ثلاثين سنة إلى خسين . سنة ، عدوا فكانوا ألفين وسيعمائة وخسين رجلا(٤).

وهذا أفحش ما يكون من السكةب الذى لاشك فيه إذ قد حصر أولاد قاهات أربعة فقط، وحصر أبناء هؤلاء الأربعة (٥) إلى سبعة (٦) رجال فقط أحدهم موسى وهارون عليهما السلام. ومن جملتهم: ألصافان المقدم.

1-41

<sup>(</sup>١) هكذا في المهد القديم أما في الأصل ( فتحاس ) .

<sup>(</sup>٢) في العهد القديم : أسير ، وألقانة ، وأربيا ساف .

<sup>(</sup>٣) هذا عدد اللاويين ( أبناء لاوى ) من سن الااين إلى خمسين كما جاء فى المهدالقد يم الذى بأيدينا الآن ، لامن سن شهر كما يروى ابن حزم، وامل ابديلا قد وقع بعد ابن حزم ، ثم الذى فى العهد القديم أن هؤلاء المعدود بين من اللاويين من أبناء فاهات وجرشون ، ومرارى ، وأن هذا العدد : ( ٨٦٠٠ ) رجل عدد أبناء هذه الرجالي الثلاثة ، أبناء قاهات وحده كما يذكر ابن حزم ، انظر العهد القديم سفر العدد ص ٢١٥ ، الإصحاح الرابع ،

<sup>(</sup>٤) سفر العدد ، الإصحاح الرابع ص ٧١٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل أربهة وهو تصحيف مخل.

<sup>(</sup>٦) هذا اضطراب من ابن حزم ، إذقد تقدم أنه ذكر أولاد هؤلاء الأربعة خسة عشر رجلا .

أفيسوغ (١) في حقل ذى حس يعرف طبائع العالم ، ويفرق بين الحال والممكن أن يكون السبعة رجال أحياء أكثر من ثمانية آلاف ولد ، منهم ألفان وسبعمائة رجل قد جاوزوا الثلاثين هاما (٢).

هذا . وقد حصروا أولاد ثلاثة من هؤلاء السبعة ، فلم يحصل (٣) لم من الولد إلا عشرة فقط أراه قد نقص من ذكر الثلاثة الذين تقدم ذكرهم فى جلة السبعة ، وهم : موسى وهارون ، وقورح ، وينفع ، وذكرى (٤) ، وألصافان ، وهم أولاد (٥) الأربعة الذين هم : عمران ، وأصهار ، وغبريال وحبرون بنو قاهات ، وآخر لم يذكر له ولد ، وإيما ذكر ولد اثنين منهم ، وها هارون وقورح ، فذكر لهما [وزن] (٢) أربعة من الولد وابن ابن ، ولقورح ثلاثة ، فجملتهم نمانية أولاد لاثنين من السبعة ، وبتى سائر العدد العظيم موقوط على أربعة من السبعة فقط مع ما كانوا فيه من الفاقة أيام كونهم بمصر والضعف وقلة الإنسام .

<sup>(</sup>١) في الأصل مصحفه إلى ( أنسيوغ ).

<sup>(</sup>٣) المذكور في العهد القديم أن المعدودين جيعا من اللاويين كانوا من سن اللابين فقط إلى خمسين. وإذا نظرنا إلى أن هذا العدد كان عدداً لبنى لاوى جيعهم حتى اعتبارهم من سن الثلاثين إلى الحمسين ـ كان ذلك جائزا ، فإن ابن حزم قد اشتبه عليه الأمر ، فاعتبر هذا العدد من أبناء قاهات فقط ، ولذلك كذب هذا الإحصاء على أساس أنه لأولاد قاهات فقط ولكنه ، لأولاد قاهات، وعرشون ، ومرارى كما تقدم ، ووقع بسيب ذلك فيما سيأتى من الحلط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( يجمل ) .

<sup>(</sup>٤) هَمَدًا في العهد القديم وفي الأصل وزحريا .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : ( الأولاد ) وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) حكذا في الأصل. ويظهر أنه يريد (عدد) ، أو (مقدرا).

ومثل هذا من كاترة الواد لرجل (١) واحد لاسبيل إليه ألبنة ولا كان خط في العالم، ولإيدخل في حد المكن البعيد، إلا المك واسم المملسكة مبسط اليد. مع أن ذلك لم يشاهد قط ولا سمع به لما يعرض له في الأطفال من الموت، وفي الأحال من الإسقاط، وبعد ذلك كله قد يكون البنات مع الأولاد، ولفايظ المؤنة في تربيتهم.

وواضح هذا الذى فى أيديهم قد جر هذا العدد العظيم ؛ وأنه كان / يعد ٢٨ -ب ثلاثة عشر شهراً من خروجهم من مصر ، وإذا كان هو الحال فى سبط لادى وهو أقل أسباطهم هدداً فى النوراة .

إذا ، إنما كان جميع سبط لاوى اثنين وهشرين ألف رجل ، فكيف العمل في سبط منشاة وأفراييم ابني يوسف عليه السلام ، وعددها في التوراة في السفر الرابع في أيام ، وسى عليه السلام خسة وثلاثون ألف رجل ، ومائتي رجل ليس فيهم إلاابن هشرين سنة فصاهدا ، هذا مع إقرار النوراة أنه لم يكن ليوسف عليه السلام إلا منشاو إبراهيم ، وأفراييم فقط على قرب العهد منهما ، وأنه كان فيهم في ذلك الوقت مثل سلحاد وغيره بمن ليس بينه وبين يوسف عليه السلام إلا أربعة آباء فقط .

وكذلك القول في سائر (٢) الأسباط ثم ذكر قسمة الأرض في أيام يوشع بعد موت موسى عليه السلام ، وقد ذكر أولاد هارون ، وأنهم أربعة فقط ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ( الرجل الواحد ) . وهذا الرجل الواحد هو قاهات على ما تقـــــدم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( ساه ).

مات منهم أسار (۱) ، وذكر أنه وقع لهارون فى القسمة لمكنناهم خاصة ثلاث. عشرة مدينة .

وكانت هذه القسمة بعد نجو أربعين سنة من خروجهم من مصر .

فيدخل في هقل من لايقذف بالحجارة، أن رجلين أو أربعة رجال ينسلون. في مدة نيف وأربعين عاماً عدداً علاً ثلاث هشرة مدينة ١١١٠.

ومن تدبر أمور النوراة التي بأيديهم علم [ هذا ](٢) ، لأنها كانت أيام زوال. دولتهم مخفية ليست عند أحد إلا هند السكاهن وحده .

ومثل هذا لايصح نقله أبداً ، ثم أحرقت حين كتبها لهم رجل من الوراقين. يسمى فرهاه .

وأما الذى فى الإنجيل فإنهم يزعمون أن الأناجيل أربعة كتبها حواريان وهما متى ويحيى بن مبزاى وتلميذان أحدهما لوقا تلميذ شمعون الصفاء والآخر مارقس .

ويزعمون أنها عن هؤلاء منقولة نقل السكواف ، وكتابها هندهم معصو ، ون أجل من الآنبياء ، وفي صدور إنجيل ، في : « فنسب المسيح ، ثم لم يزل يسوق. النسب رجلا رجلاحتي وقف على يوسف / النجار نيفا وخمسين إسماً ، وأخرج اسمه إلى الملوك من أبناء سلمان بن داود هليهما السلام .

(١) يظهر أنه (قيسار) الذى ذكره ابن حزم فيما سانف ضمن أولاد هارون عليه السلام.

1-44

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( وهنا ) ولايستقيم ، وهو تصحيف.

وذكر نعو أربمين إسما، وأخرج نسب يوسف المذكور إلى رجل آخر من ولد داود غير سلم ان .

ومثل هذا من النناقض الفاحش لايقع فى قوم معصومين ، وإعا يقع (1) من الأحاد الذين يجوز هليهم الفاط والنسيان والسكذب وما كان منقولا بهذه الألفاظ هلى هذه الصفة ، فلا يدين به عاقل فى توحيده ، ولافيا يوجب هلما ، وإنما يوجد مثل هذا فيا جرى مجرى الشهادات التي إنما فيها العمل دون العلم وبالله النوفيق .

فن أراد أن يعلم كيفية نفل السكافة التي لايجوز فيه خلط، ولا يمسكن فيه كذب ، ولا يدخله خلل، ولا خطأ ألبنة فينظر كيف فنل القرآن ، وأص النبي صلى الله عليه وسلم وأحلامه المذكورة في القرآن من الرهبة والإنذار بالغيوب .

ودهاه اليهود إلى أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين وتوبيخهم بأنهم لا يتمنونه أبداً علماً بأنهم يموتون كلهم ؛ [وإن لم ](٢) يتمنوه ، وغير ذلك ، فإن هذا نقله البمانى وهو عدو مصر الذبن هم أهله [هليه السلام ](٣) وقبيلته .

ونقله المصرى والأوسى ، والقرشى ، وهؤلاء أعداء منضادون متنافرون ، وكل من في الأرض مابين أقصى السند إلى أطراف خراسان إلى تنور الجزيرة والمشام والروم إلى منتهى بلاد الأندلس إلى سواحل بلاد البرير ، فمابين ذلك عن البلاد ، يترأون هذه السورة (٤) في أمصارهم في شرق الدنيا وخربها كل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( يقعد ) وهو تصحيف .

<sup>(ُ</sup>٧) في الأصل : (ُ لَمْ ) فَتَطَ وَهُوَ اصْطَرَابِ فِي الْأُسْلُوبِ .

<sup>(</sup>٣) هذا الدعاء غير واضح مجيئه هنا .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة رقم ٦٧ من سور القرآن السكريم .

يوم جمعة ، في حين احتفال الناس ومن ذكرنا ، وكابهم أضحاد متباينون. وأحزاب متفرقون ، وأهداء متحاربون ، وقوم القاح لا ، لك لأحد هليهم ، فانتاد (۱) من انقاد منهم لظهور الحق ، وادهن سائرهم بغلبة سيوف الحق دون ما أعطاء ولامك من به على من نصره بلخصهم على الصير ، وأنذرهم / بالأثرة عليهم صلى الله عليه وسلم .

**پ-- ۲۹** 

والحد لله رب العالمين عدد خلقه وزضا نفسه وزنة هرشه، ومداد كماته عداً كثيراً كما هو أهله على توفيقه إيانا لملة الإسلام ثم لنحلة الجماعة، ثم العمل بظاهر السنن الواردة عن نبيه عليه السلام، ولم يجعلنا بمن قلد أسلافه وأحباره دون برهان غالب وحجة ظاهرة.

اللهم كا ابتدأتنا بهذه النعمة ، فأتممها علينا ، وأصحبنا إياها ولا تخالف بنا عنها حتى تقبضنا إليك عليها فير مبدلين ولامغيربن ولا مغضوب علينا ، ولا ضافين آمين يارب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محسد هبده و رسوله ، وملائسكته المطهرين .

فهذا كله مما ينبيك عن أصل الديانة ، وبما يزيد يقيناً لمن يأمله وهرف. ممانيه إن شاء الله تمالى و الله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( بانقاد ) .

## باب فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعف المسلمين

قال أبو محمد على بن سعيد : إنا لما تدبرنا أمر طائفتين بمن شاهدنا في زماننا هذا ، وجدناهما قد تفاقم الداء بهما .

فأما إحداهما فقد حلمت المصيبة فيها وبها، وهم قوم افتتحوا عنوان أفهامهم، وابتدأ دخولهم إلى الممارف بتعلم (١) علم العدد وبرهانه، وتخطيه إلى تعديد (٢) السكوا كب وهيئة الأفلاك، وكيفية قطع الشمس والقمر والدرارى وانتقالها فى الأجرام العلوية وأهظامها، وأبعادها والطبيعة، وهوارض الجو (٣) ومطالعة شىء من كتب الأوائل وحدوها التي [وضعت فى هذا السكلام] (٤)، ومازج بعض ماذكرنا من آراء الفلاسفة الماقضاء بالنجوم وأنها ناطقة مدبرة فأشرفت هذه الطائفة على كثير (٥) عما طالعت بما ذكرنا عن أشياء صحاح برهانية ضرورية، ولم يسكن معها من توة الهمة وجودة القريحة وصفاء النظر ما يبلم به أن من أصاب فى هشرة آلاف مسألة جائز أن يخطىء فى مسألة واحدة لعلما أسهل من المسائل التى أصاب فيها ، فلم تفرق بين ماصح بما طالعوه ، بحجة برهانية / وبين ما الحسائل التي

<sup>(</sup>١) في الأصل ( بطلم ) وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تعديل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( الجود ) .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة مضطربة في الأصل، إذ جاءت هكذا [ نصيت في المكلام ].

<sup>(</sup>٥) في الأصل ( عن ) وهو تصحيف.

ما في أثنا ذلك وتضاهيفه (١) مما لم يأت هليب الأوائل إلا بإفناع أو بشغب وربحا بتقليد ليس معه شيء مما ذكرنا فحالوا كل ما أشر فوا هليه محملا واحداً وقبلوه قبولا مستوياً فسرى فيهم العجب وتداخلهم الزهو وظنوا أنهم قد حصلوا على معاينة (١) العالم والشيطان موالج (٣) خفية ومداخل لطيفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يجرى من الإنسان بحرى الدم فنوصل إليهم من باب غامض ونعوذ بالله منه، وهو أنهم كاذكرنا أصفار من شيء من العلوم الدينية التي على النرض والمقصود من كل ذي لب، والتي هي نتيجة العلوم الذينية التي على الغرض والمقصود من كل ذي لب، والتي هي نتيجة العلوم الذينية التي حم علوم الأولين والآخرين والذي لم يفرط فيه من شيء والذي من فهمه كفاء ولاسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء والذي من فهمه كفاء ولاسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء والذي من فهمه كفاء ولاسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بيان الحق ونور الألباب .

فلم تلق هذه الطائفة المذكورة من حملة الدين إلا قوماً لاهناية لهم بشيء حما قدمنا ، وإنما هنيت من الشريمة بأحد ثلاثة أشياء:

إما بألفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيها ولايهتمون بتقهمها ، وإما بعسائل من الأحكام لايشتغلون بدلائلها ومبعثها ( ) ، وإنما حسبهم منها ما أقاموا يه جاههم وحالهم ، وإما انحرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب وسافط لم يهتبلوا قط بمهرفة صبح منها من سقيم ولا مرسل من مسندولا ما نقل عن النبي صلى الله هليه وسلم مما نقل عن وهب بن منبه عن أهل الكتاب

 <sup>(</sup>١) في الأصل: (مالم).
 (٢) في الأصل (مباينة).

 <sup>(</sup>٣) مداخل. (٤) في الأصل (لو عقلوا) وهو تصحبف.

<sup>(</sup>ه) فى الأصل : ﴿ وَمَنْبِعُهَا ﴾ وهو تصحيف .

فنظرته (۱) الطائفة الأولى من هذه الثانية (۲) بعين الاستجهال والاحتقار ؛ فتمكن الشيطان منهم وحل فيهم حيث بينا فهلكوا وضلوا واعتقدوا أن دين الله لا يصح منه ثمى و ولا يقوم هليه دليل فاهتقد أكثرهم الإلحاد والانتمطيل ، وسلك بعضهم طريق / الاستخفاف واطرح تفضيل الفرائض والعبادات وآثر (الواجبات) (۲) وركوب الملاذ وأنواع الفواحش المحرمات وتدين الأقل منهم بتعظيم الكواكب ورد الأمر إليها ، فاشفقت نفس المسلم وتدين الأقل منهم بتعظيم الكواكب ورد الأمر إليها ، فاشفقت نفس المسلم الناصح لهذه الملة على هلاك هؤلاء المسالين وخروجهم هن جملة المؤمنين بعد أن خذوا بلبان (٤) الإسلام ونشئوا في حجود أهله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

#### وأما الطائفة الثانية :

فهم قوم ابتدء والعلماب لحديث النبي صلى الله هليه وسلم فلم يز بدوا على طلب هلوم (\*) السند والغرائب دون أن يهتموا بشيء مما كتبوا ولايعملون به وإنما يحملونه حلالا يزيدون على قراءته (<sup>1)</sup> دون تدبير معانيه ودون أن يعلموا أنهم المخاطبون به وأنه لم يأت مهملا ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبثاً ، بل أمر ذا صلى الله عليه وسلم بالتفقه فيه والعمل به .

۳۰ –ب

<sup>(</sup>١) في الأسل ( نسظرة ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) التي هي حملة الدين الفارغين المدعين . الذين النقت هذ. الطائفة بهم .

 <sup>(</sup>٣) هـــكذا في الأصل وهي غير واضحة في هذا المقام ، ولمل المؤلف أملاها ( المنهيات ) فاخطإ الـــكاتب في مماعها .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ( بلسان ) ولكن (لبان ) هى المتبولة هنا .

<sup>(</sup>o) في الأصل (علو). (r) في الأصل (قرانه).

بل أكثر هذه الطائفة (١) لاعمل عندهم إلا بما جاء من طريق مقاتل بن. سليان والضحاف بن مزاحم وكتاب البزدوى (١) التى (٣) إنما هى خرافات. موضوعة وأكاذيب مستعملة ولدها الزنادقة تدليساً على الإسلام وأهله .

فأطلقت هذه الطائفة كل اختلاط لايصح ، حتى قالوا إن الأرض على حوت ، والحوت على قرن ثور ، والثور على صخرة ، والصخرة على عاتق ملك ، والملك على الظلمة ، والظلمة على مالا يدلمه إلا الله .

وهذا يوجب أن جرم العالم غير متناه .

وهذا هو الكفر بعينه لمن حقل . فنافرت هذه الطائفة التي ذكرنا كل برهان ولم يكن أكثر قولهم إلا : (ونهينا<sup>(٤)</sup>هن الجدال) .

فليت شعرى من نهاهم هنه ، والله عز وجل يقول : ( وجاد لهم بالتى هى. أحسن ) فهذا نص القرآن المنزل هلى رسوله محمد المرسل وقد عص الله تمالى أيضا هلى أصول الدلائل الواضحة البرهانية .

فقد نبهنا عليها فى كتابه العزبز وعلى لسان نبيه السكريم وأمرنا أيضا بالتفكر فى خلق السموات والأرض ولا يصح الاعتبار فى خلقهما إلا يمهر فة هيآ تهما وانتقال السكواكب فى أفلاكها واختلاف حركاتها فى التغريب والتشريق .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( تعمل ).

<sup>(</sup>۲) يظهر أنه بريد الحسن على بن الحسين بن عبد السكريم بن موسى بن عيسى البردوى تسبة إلى بردة وهى قلعة على طريق بخارى ، ففيه ماوراء النهر مع الحديث وكتب عن أبيه كتاب المسند لعلى بن عبد العزيز البنوى ، وكان يرويه عن أبى الحسن على بن حرام البخارى . وروى عن أبى على الحسن بن عبد الملك النسنى ايضا .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل ( نهينا ) بفتحتين ثم سكون .`

فن علم ذلك وأشرف عليه ، رأى عظيم القدرة وتنن أن ذلك كله بند بير حكيم قادر خالف لأن العالم كله لايتوم شيء منه بنضه دون فاعلم م

لا إله إلا هو ولا خالق سواه، ولامدىر حاشاه.

ثم زاد كوم منهم فأتوا بالتي تملّا الفم (١)، وهي أن أطلقوا أن الدين لايثبت إلا بالدعوى والغلبة.

فهذا قول الله تمالى وما جاء به رسوله ، وفى ذلك كفاية عن قول كل<sup>(٤).</sup> قائل بمدهما .

وقد حاج ابن هباس الخوارج وما هلمنا أن أحداً من الصحابة رضى الله هنهم نهى عن الاحتجاج.

فلامهنى لقول من جاء بعدهم .وصح أن كلام هذه الطبقة مقدماً (°) الطائفة الأولى بكفرهم ، ومفيظاً (°) الهم بشرعهم ، إذ لم يروا فى خصومهم فى الأفلب إلا من هذه صفته .

<sup>(</sup>١) يقصد بذلك الكلمة الكبيرة وقد يكون مشيرا بذلك إلى قوله تمالى فى سورة الكمف (كبرت كامة تخرج من أنواههم ).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١١١، النمل: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) الرحن : ٣٣٠

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كل قول قائل ، وهو تصحيف من الكاتب.

<sup>(ُ</sup>هُ) هَــكذا فِي الْأَصْلَ ، ولعالما : ( مغريا ) لأن هذا هو الذي يستقبم به المعـــني .

<sup>(</sup>٦) لعل هذا تصحيفًا , والأولى (محيطًا) .

ثم زادت هذه الطائفة الثانية غلواً في الجنون، فعابوا كشباً لامعرفة لمم بها ولا طالعوه أولا أرادوا(١) منها كله ، كالكتب التي فيها هيئة الغلك ومجاري النجوم والكتب التي جمها أرسطوطاليس في حدودالـكلام ومعانيه.

وهذه كلها كتب سالة دالة على توحيه البارى عز وجل وقدرته [ وعظيمة ](٢) المنفعة في انتقاد جميع العلوم وعظيم منفعة المكتب التي ذكرنا في الحدود .

فني مسائل الأحكام الشرعية فيها يعرف كيف الوصول في الاستنباط والخاص والعام والمجمل والمفسر (٣)وبالألفاظ بعضها على بعض ثم تقديم المقدمات المتفق هليها، و إنتاج النتائج، وضروب (٤) الحدود التي ماشذ هنها كان خارجاً هن الصحة ودليل الخطأ وغير ذلك مما لاغني للفقيه المجتهد لدينه ٣١ - ب ولأهل ملته عنه.

فلما رأينا هظيم المحنة فيما تولد في الطائنتين اللذين ذكرنا ؛ رأينا من أمنهم الأجر وأفضل الأعمال بيان هذا الباب المشكل ، بحول الله وقوته وبالله المستمان، ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم، فنقول وبالله التوفيق:

إن كل ماصح ببر هان، أي كل شيء كان فهو في القرآن والسنة منصوص مسطور يعلمه كل مني أنعم النظر وأيده الله تعالى بفهم وماعدا عما يصبح من القرآن والسنة فإنما هو إقناع أو شغب .

فالقرآن والسنة خاليان من الشفب والإقناع ومعاذ الله أن يأنى كمناب الله تعالى ونبيه حليه السلام بما يبطله العيان وإنما ينسب هذا إلى القرآن والسنة

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعلما (رأوا).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل وعظمته وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) يقصد: المفصل.
 (٤) في الأصل: (وضرب).

من لا يؤون بهما ومن إنما يسمى فى إبطالهما ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولسنا من تفسير السكلي السكنة اب ومن جرى مجراه فى شىء ، ولا يمن من نقل المتهمين فى شىء ، إنما يحتج بما نقله الإمامان الفاضلان محمد بن إسماعيل البخارى ومسلم أبن الحباج النيسابورى رحهما الله تمالى وماجرى مجراه فى صبحة الإسناد ونقل الثقاة .

فن فنش الحديث الصحيح وجد فيه كل ماقلنا والحمد لله وإنما الباطل ما أدهنه الطائنة الأولى من نطق السكواكب وتدبيرها.

فهذا عندنا كفر ولاحجة عندهم على ما قلوه من أن الحتيج لهم قال لما كنه [ نعقل [(١) .

وكانت السكوا كب تدبرنا كانت أولى بالعقل منا .

وهذا الله ي ذكروا فليس بشيء الآن السكوا كب وإن كان لها تأثير في هذا العالم عليس تأثيرها ذلك باختيارها يدل على ذلك مائد ذكرناه في كتابنا هذا من الدلائل أن السكوا كب مضطرة لامختارة ، وإنما تأثيرها كتأثير النار بالاحراق والماء بالنبريد والسم بإفساد [ الجاز ](٢) والطعام بالنفذية وما أشبه ذلك وماجرى مجراه وكلى ما ذكرناه غير ناطق ، فالسكواكب كذلك .

وكذلك ماأدعاه أيضاً بعضهم من الكدور عند انتهاء آلاف من الأهوام ذكروها وقطع بعض السكواكب الثابة الغلك ، وهذا أيضا كفر مجره ودهوى فلاهليل لهم هليه لا اقتناهى ولاشنبى ، وإنما هو تقليد لباض قدماء الصابئين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: نعمل. (٧) هـــكذا في الأصل ولعلما المزاج.

فثل هذا الصبي وشبهة من الحنى ، هو الذى دفعته الشريعة وأبطلة السنة. وأما ما قامت عليه الدلائل البرمانية فهو فى القرآن والسنة موجود إنصاً ومدلول عليه ، وبالله النوفيق .

وهذا حين نأخذ إن شاء الله فى ذكر ما اعترضوا .

وذلك أن تالوا إن الدلائل قد صحت أعلى أن الأرض كرية والعامة على خلاف ذلك .

فالجواب والله الموفق أن أحداً من نفلة السكناب والسنة المستحقين لإسم الله من الأثمة السالفين رضى الله عنهم لم ينسكروا تسكوير الأرض رضى الله عنهم أجمين ولايحفظ لأحد منهم فى ذلك كلة ، بل الدلائل من السكناب والسنة يدل على تسكويرها.

قال الله تمالى : ﴿ يَكُورُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارُ وَيَكُورُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ (١).

فهذا مأخوذمن كور العمامة ،وهو إدارتها وهذا بعض الننزيل في تــكوير الأرض .

ويقال لمن أنسكر ذلك من عامتنا أليس (٢) إنما افترض الله هز وجل هلينا أن نصلي الظهر إذا زالت الشمس ؟

فلابد من نعم فيسألون عن معنى الزوال ، فلابد من أنه هو انتقال الشمس عن مقابلة وجه من قابلها وجهه فى جهة الجنوب وبسط المسافة التى بين طلوع الشمس وبين غروبها فى كل زمان وأخذها إلى جهة حاجبه الآيمن ، وذلك أنه إنما هو أول النصف الشانى من النهار .

وقد علمنا أن المدائن في معمور الأرض أخذت من مشرق إلى مغربو من

<sup>(</sup>١) الزمر : ٥ . (٢) في الأسل : ( ليس ) .

شمال إلى جنوب ، فيازم من قال إن الأرض متنصبة الأهلى<sup>(۱)</sup> فير مكورة إن كان ساكناً في أول الشرق، أن الشمس تزول بزعهم عن مقابلة وجوههم في أول النهار إثر صلاة الصبيع .

وهذا خارج من حكم دين الإسلام بإجماع الأمة / ويلزمهم أيضاً أن من ٣٧ – أ كان ساكناً في آخر المغرب أن لانزول الشمس هن مقابلة وجوههم إلا في آخر النهار ضرورة .

فيجب بزعمهم أن يصلوا الظهر في وقت لايتسع لصلاة الظهر حتى تغرب الشمس ، وهذا خارج هن حكم دين الإسلام أيضاً .

وأما من قال بتكويرها ، فإن كل من هلى ظهر الأرض لايصلى الظهر إلا عند انتصاف النهار أبداً هلى ماقال وقد قال الله تمالى : ( سبع سموات طباقاً )(٢).

وقال : ( فو قكم سبع طرائق )<sup>(٣)</sup> .

وهـكذا قالت الأوائل أيضا طريق الدرارى ومطالعة بعض على بعض .

وقال هز من قائل: ( وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم )<sup>(1)</sup>.

وهذا نص ماقلناء من الأطباق وإحاطة السكرس بالسموات السبع والأرض.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلوا الله الفردوس الأعلى فإنه في وسط الجنة وأعلى الجنة فوق ذلك عرش الرحن .

 <sup>(</sup>١) يظهر أنه يريد مبسوطة . (٧) الملك : ٣.

 <sup>(</sup>٣) المؤمنون : ١٧٠ . (٤) البقرة : ٢٥٥ .

قال الله تمالي وهو أصدق القائلين : الرحمن على المرش استوى .

فأخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن المرش هو منتهى الخلق فلم نجد الاختلاف إلا في التسمية فقط والأسماء إنما هي عبارات فقط .

وقد اعترض منذربن سميد في هذا فقال إن السموات هي محيط بالأرض، فلح كانت السموات محيطة بالأرض من كل مكان لسكان بمض السماء تحت الأرض.

وهذا الذى ذكره منذر بن سعيد ليس بشيء ، لأن النحت والفوق فيا هذا مركز الأرض وصفحة الفلك السكلي العلوى هي من باب الإضافة .

لايقال في شخص تحت إلا وهو فوق الآخر وكذلك الفوق أيضاً هو تحت الآخر إلا أن الأرض هي مكان النحت هلي الحقيقة ومكان الفوق على الحقيقة هو الذلك فن حيث ما كانت الساء فهى فوق الأرض ومن حيث ما كانت الساء على كل حال .

وقد قال/ الله تمالى : ﴿ وَكُلُّ فِي ذَلَكَ يَسْبِحُونَ ﴾ (١).

وقال: جنة عرضها السموات والأرض (٢).

وصح الإجماع على أن أرواح الأنبياء في الجنة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأم ليلة أسرى به في السموات ، فصح أن الجنة مابين سماء وسماء .

وقال الله تمالى : « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القور ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون » فبين الله هز وجل أن الشمس أبطأ من القور. وهكذا أخبر أهل الرصد أن الشمس تقطع السهاء فى منة والقور يقطعها في شهر .

٣--

ثم نص الله تعالى أن الايل لا يسبق النهار ، فبين بهذه الحركة التي الملك وهي التي تتم في كل ليلة ويوم ويتساوى فيها جميع الدرارى .

وقال الله هز وجل: ( فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله المذاب (١٠).

فأخبر الله هز وجل أن ارواح الكفرة لانقتح لهم أبواب السماء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن شدة الحرون فيح جهنم وأن لها نفسين، نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف وأن نازنا هذه أبرد من نارها بتسمة وستين جزءاً) وهكفا نشاهد من فعل الصواعق أنها تبلغ من الإحراق والإذابة فى مقدار اللمحة مالا تبلغه نارنا فى المدة الطويلة

وقال عليه السلام ( إن آخر أهل الجنة دخولا فيها بعد خروجه من النار يعطى الدنيا عشر مرات)

وهكذا قام البرهان من قبل رؤيتنا لنصف السماء أبداً على أنه لانسبة للأرض عند السماء ولاقدر .

ومثل هذا كثير إذا تدبره المتدبر هلم صحة ماقلناه .

ومما اعترض بعضهم أن قال : أنتم تقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ويجامعون النساء، وأن هنا لك جوارى أبكارا خلقهن الله تعالى لهم، وذلك المكان لاكون فيه ولافساد ، وهذه (٢) أيضاً كوائن فاسدة فكيف هذا؟

٣٣--

قال أبو محمد، وبالله التوفيق: إن ها هذا ثلالة أجوبة أحدها سمى والآخر نظرى والثالث إقناهي.

<sup>(</sup>۱) الحديد ۱۳ . (۲) في الأصل: (وهذا) . ١٥ – ابن حزم

فأما الأول وهو الذي نعتمد عليه، أن السم قد قام على أن الله عز وجل خلق الأشياء واخترهما مبتدعاً لها لامن شيء ولا على أصل متقدم .

وإذ هو كذلك فلا متوهم يتمذر هليه إذا ماشاء كان وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى قامت به الدلائل الضرورية على صحة نبوته ، وأنه عن الله عز وجل يخبرنا أن الأكل والشرب والنكاح واللباس هناك .

وهذا قبل أن يخبر به الصادق الأمين هليه السلام ، داخل في حد المبكن ثم قام دليل على صحة ، فصار في حد الواجب(١)

وأما الدليل النظرى ، فإن الله تعالى خلق جواهر ال وطباعنا تلتذ بالمأكل وللشرب والروائح والملابس والأصوات الموافقة لجوهر الوالوطء وقد هلمنا أن النفس هي الملتدة بذلك ، وأن هذه الحواس الجسدية هي الموصلة لهذه الملاذ إلى النفس ، فهذه طبيعة جواهر أنفسنا التي لاسبيل في وجودها دونها . فإذا جع الله هز وجل يوم القيامة في دار الجزاء بين أجسادنا بعد تصفيتها من كل كدر وبين أنفسنا ، عادت الطبيعة كما كانت فجوزيت هنالك ونعمت علاذها وعا تستدعين طباهها التي لم توجد قط إلا الذلك إلا أن ذلك العلمام غير معانى بنار ولاذ ، آفات، ولا مستحبل كما أخبر ناتعالى : (أنهم لا يصدعون فلا يترذون) (٢) و تلك الملابس غير متحركة ولا فالية ولا بالية ، و تلك الأجساد

<sup>(</sup>١) ولزيادة المعرفة في هـذا المجال عن طريق السمع ، وانفاق الشهرائع السماوية كلها على البعث الجسماني ، وعلى الملذة والآلم الحسيين في الجنة والنار ، أنظر ( إرشاد الثقات إلى انفاق الشهرائع على التوحيد والمعاد والنبوات ) ، للإمام محمد بن على الشوكاني المتوفى سنة ٢٥٠ هـ طبع دار النهضة العربية . الفصل الثاني .

<sup>(</sup>٢) الواقعة : ١٩.

لا كدر فيها ، ولا خلط ، وتلك الأنفس لاغل فيها ولا حسد ولا [ ذبع (١) ] ولا إيلام ولا غير ذلك من الصفات الفاسدة .

وأما الدليل الإقناعي، فثل ما قاله قدماه الهتد. فإن كان منهم من المنكلمين في السكو اكب والأفلاك . قانوا : إن كل صورة في هذا العالم [ لها صورة في السكو اكب والأفلاك . قانوا : إن كل صورة في هذا العالم [ لها صورة في العالم العالم وهذا إيجاب منهم أن هنالك طعاماً وشراباً ووطء ولسنا نعتمد على هذا . ولا هو هندنا قائم ببرهان وإنما هارضناهم من قولهم .

- 48

وهارضى يوماً نصر الى فنلت له إن فى الإنجيل أن المسيح صلى الله عليه وسلم قال للنلامية ليلة أكل معهم الفصح وفيهم واحد وقد سقاهم كأساً من خمر ، فقال إنى لا أشربها معكم أبداً حتى تشربوها معى فى الملسكوت عن يمين الله عز وجل (٣).

وقال فی قصة الفقیر الذی کان هند باب الفنی أن الفنی نظر إلیه فی حجر إبر اهیم، فقال یا أبت ابعث الذی زارنی بشیء من ماء أبل به لسانی وهذا نص منه علی أن فی الجمة شرا با من ماء وحمر

أما النوراء فلا ذكر فيها للنميم ولا للمقاب في الآخرة حاشا مكاماً واحداً وهو أمر الخسوف يهم ، وأن أرواحهم نزلت إلى الجحيم يمني بذلك تارون

<sup>(</sup>١) مَكذا في الأصل:

<sup>(</sup>٢) سقطت هذه العبارة من الأصل، والسياق يقتضيها .

<sup>(</sup>٣) إبجيل متى إصحاح ( ٢٩) العبارات من ١٧ - ٣٠ مع اختلاف تثير في الألفاظ ما يعطى أن بديلا قد حدث بعد عصر ابن حزم ، نشلا عبارة ( في الملكوت عن يمين الله عز وجل ) . نجدها في هذا الانجيل . ( في ملكوت أبي) وحادت في إنجيل مرقس : ( في ملكوت الله ) فقط . انظر : الاستحاح الرابع عشر من ١٣٧ - ٢٦ .

وداره(١) . وهذا موجود في القرآن والحمد لله .

وأما الدليل الأول من الإشعاد الصحيح من ذلك ، ماحدث به أخمد بن هو والبزار في سنده حدثنا أبو عام ومحمد بن معمر قال : حدثنا أبو عامم عن أبن جريج عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة يأكاون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتخوطون ولا يتخطون ولسكنه رشح كريح المسك » .

وقال أحد بن شعيب النسائى فى صنده رحمه الله أخبرنا على بن حجر قال : أخبر فى على بن مشعر عن الأعمش بن يمامة بن هقبة بن زيد بن أرقم ، قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنزهم أن أهل الجنة يأكاون ويشر بون والذى نفسى بيده الأكل والشرب والجاع قد يكون فى حاجة وليس فى ألجنة أذى فقال عليه السلام : (حاجة أحدهم رشح يفيض من جلاه فإذا فى ألجنة أذى فقال عليه السلام : (حاجة أحدهم رشح يفيض من جلاه فإذا بعلنه قد طمر) وقال أحد بن هر والبزار حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محد بن يوسف الفرياني عن سفيان عن محمد بن المنسكدر عن جابر من عبد الله قال : (قبل يارسول الله هل تنام أهل الجنة قال : لا . النوم أخو الموت) والله أهل الصواب .

تفسير قوله تمالى : (إن الله يبشر الله بيحيي مضدقاً بكمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الله وليداً )

قال مندر بن سميه روى عكرمة عن اين هباس أنه قال مصدقاً بكلمة

٣٤-ب

<sup>(</sup>١) في ذلك السكلام نظر إذ قد جاء ذكر الجنة والنار ، والثواب والعقاب الجسيين في مواضع عدة أنظر على سبيل المثال : سفر النسكوين الإصحاح الثاني، وسفر اللاويين الإصحاح الثاني عشر ، قارن : إرشاد الثقات للإمام الشوكاني . الفصل الثاني .

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۲۹

من الله يمني هيسي هو السكامة فصدق يحييي بنبوته . وقال الضحالت وقال أبو عبيدة الكلمة في هذا الموصم هو الكتاب يمني التواره ، وكذلك تقول المرب أنشدني كلمة كذاء أي قصيدة وإن طالت. قال منذر والكلمة عندى والله أعلم هي كامة الله التي خلق بها هيسي بن مريم صلوات الله عليه بهذا الإمهم فقيل فيه هيسى روح الله وكامته لما كان تـكوبنه وخلقه بالـكلمة مفردة وسائر الخلق مكونة من الماء الدافق وعيسى وآدم صلوات الله هليهما وسلامه بخلاف هذه الصفة قال الله هز وجل وجملنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون فكل شيء حي فهو من الماء إلا آدم وحيسي سلى الله عليهما وسلم. خلقه هيسي فير خلقه ، لأنه لم يكن لخلقه سبب غير الكلمة . قالت ربي أبي يكون لى ولد ولم يمسنى بشر قال كذلك يخلق الله ما يشاء . والعرب فد تسمى الشيء باسم الشيء على المقاربة كقرب الممنى كما يسمى السحاب(١) سماء وكما تسمى السفن بالفلك لأنها تجرى في أفلاك الدنيا وهي البحار . قال الله تمالى : وكل فى فلك يسبحون )(٢) . والسبح لايكون إلا فى الماء بريك كل فى بحر يه ومون (٣) . والعوم والسبح بمعنى واحد الربية فلذلك سمى هيسى كامة الله الأنه من الكامة وحدها تُكون فلم يكن له سبب فيرها ، فحاله فير حالة سائر المحلوقات. ولو كان عيس نفسه السكامة أعنى كامة الله على الحقيقة الحانت كلمة الله مخلوقة ومعاذ الله أن بكون ذلك . ولو كان ذلك لوجب أن

<sup>(</sup>١) في الأصل : الحساب ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) يس: ۲۰

<sup>(</sup>٣) الاستشهاد بالآية ايس في موضعه لانها تتحدث عن سبح الشمس والقمر والليل والنهار في أفلاكهما العلوية ، لا المبحرية ، ولا الارضية ، والسكن الاستشهاد المقبول من هذا الجزء في هذه الآية ، هو أن يقال في (يسبحون) : أطلق السبح هنا على السير السريع ، أو الجرى لانه قريب منه .

يكون الفرآن يخلوااً لأنه كلام الله عز وجل

وهذا مذهب لسنا نقول به ولا نفئة و المدلائل التي تبعله وتفسد. ولو كان كلامه مخلوقاً لمسكان محدثاً ، والمحدث هو الذي لم يكن ثم كان ولو كان محدثاً لموجب أن البارى هز وجل . أن يكون غير ناطق والنطق كلامه عوكلامه هو الفرآن (۱).

فإذا كان غير ناطق ثم صار ناطهاً فهذه زيادة والبارى عز وجل ليس فيه زيادة تمالى هن ذلك لأن مالم يكن موصوفاً فقد كان هد.اً غير موجود. وهذه مسألة تعلول ويعلول (٢) الاحتجاج بها والخطاب فيها والسكلام فيها، في كتاب مفرد.

وأما توله تمالى (إيما السبح هيسى بن مريم رسول الله وكامته ألفاها إلى مريم وروح منه) (١) فهو كقوله : (إن مثل هيسى هند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيه كون ) (٤) وكذاك قال الله كن فيكان طلمنمون الذى في قوله ، هو الراد الذى أراد الله كونه وهو المخاطب بكن ألا تراه قال : (إن الله يبشرك بسكامة منه إسمه المسبح هيسى بن مريم) (٩) ؟ فذلك لأن المراد هو عيسى ولم يقل إسمها فقرد السكناية هلى السكلمة لأن السكلمة فير مخلوقه ولو كان هيمى هو السكلمة نفسوا لود السكناية هليها فقال إسمها المسبح . ويحتمل أن يكون قوله (إيما المسبح عيسى بن مريم رسول الله) كلاماً عاماً فد استوفى خقه واستغنى عن أن يضم إليه ما بعده وكان توله وكامته كلاماً إلى مريم كلاماً مستأنهاً بالواو وهذا جائز فى كلام الدرب ، لأن المرب

<sup>(</sup>١) في الاصل تكرار في هذا الموضع

<sup>(</sup>٧) في الاصل : ( ويبطل ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۴) النساء: ۱۷۱ (٤) أن عمر ان : ٩٩ مـ

<sup>(</sup>ه) آل عمر ان ; ه٠ .

تغول قد الديوم زيد، وعبد الله خارج غداً نقوله مصداً بكامة من الله إن كان المراد عيسى فعلى المقاربة لأ نه عن كامة الله وحدها تسكون بلاسبب غبره فوجب له هذا الإسم خصوصاً كما قيل للسكمية بيت الله والمساجد كلها بيوت الله و يكون قوله مصداً بكلمة من الله يعنى صداً فإنه إذا أراد شيئاً ، فإنها يقوله كن فيكون ويكون معنى قوله (كامة) أى بكلام (١) من الله وتسمى الخطبة العاويلة كامة وكذلك القصيدة ، كما أعلمنك .

<sup>(</sup>١) في الاصل ( أبكلمة ) و هو تصحيف لايستقيم معه الممني .

### باب في عذاب القبر والرد على مذكره

ذهب قوم متهم ضرار بن عمرو<sup>(۱)</sup> ومن وافقه إلى إبطال عداب القبر . وذهب جميع أهل السنة إلى اثباته ووافقهم على ذلك بشر بن المعتمر والجبائى وخيرهم من المعتزلة .

والدليل على ماقاله أهل السنة و إثبات عداب القبر ، الأحاديث للتواترة عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بإثباته وليس فىشىء من القرآن ولا السنة ولا النظر مايبطله .

وقد اعترض من رام إبطاله بقول الله تعالى: « ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاحترض من رام إبطاله بقول الله تعالى: « ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاحترفنا بذنوبنا ع (٢) . الآية . وهذا خير دافع لعذات القبر ، إذ تلك المساءلة وحودة الذكر إنما هي بلا شك النفس وخير بعيد أن يسكون ذلك النفس مع الجسد و تسكون هي المو تة الثانية ، أو كا شاء الله حز وجل مما هو القادر حليه . إلا أن المراد هندنا بعذاب القبر وفتلته والمساءلة فيه أن ذلك كله يلقاء المره إثر مو ته سواء كان له قبر أو لم يكن أو ترك غير مقبور .

<sup>(</sup>۱) من رجال منتصف القرن الثالث الهجرى ، وقد نسب الشهرستاني إليه فرقة (الضرارية) ، وهم أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفرد اللذين حكى عنهما اتفاقهما في التعطيل ، وقولهما بأن البارىء تعالى : عالم قادر على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز ، وقد أثبتنا لله ماهية لا يعلمها إلا هو ، وقالا : إن هذه المقالة محكية عن أبى حنيفة ، وقد ذكر الحياط أن ضراراً وحفصاً ، ليسا من المعتزلة لا نهما مشيهان لقولهما بالماهية . وإن كان ابن الراوندى يرى أن ضراراً من المعتزلة . الملل، والنحل ، الشهر شتانى ، الانتصار للخياط المعتزلي .

<sup>(</sup>٢) غالر : ١١ ٠

وقد روى من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تأخذ المصلوب عن الخشبة وأعا نسب إلى القبر لأن المعهود في أكثر المولى أنهم يقبرون إلا الشاذ من غريق أو حريق أو أكيل سبع وما أشبه ذلك مما لا يقم إلا فى الندرة بالإضافة إلى أهل السكون (١) في الأرض. وقوله عز وجل: « ولو ترى إذ الظالمون في غرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم نجزون عذاب المون عاكنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (١). الحمون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون (١).

وقوله تمالى : « منها خلفناكم وفيها نسيدكم ومنها نخرجـكم تارة أخرى» (٣) الآية . بيان ذلك أن كل أحد يرجع إلى الأرض التي عبر عنها (بالقبر) (٤) وذلك أنه إذا تدبر (المره) (٥) علم يقيناً أن الفريق والمصلوب والمحرق وأكيل السبع يمودون يوماً ما إلى النراب لابد من ذلك (٦) والمنتفذى بلحمه يخرج ٣٦ رجيماً (٧) فياحق بالإرض ولا بد لأنها عنصره وبالله النوفيق .

1-41

والذي لاشك فيه أن النفس بعد مفارقة الجسد في نعيم إن كانت نفساً صالحة ، أو في شقاء إن كانت نفساً ظالمة ، حساسة بكل ذلك ذا كرة له إلى أن تحل بوم المقيامة إحدى دارى الجزاء ، وقسم بين ذلك قول الله تعالى في الشهداء: إذ إنهم أحياء عند وبهم يرزقون ع(١٨) . وقال في آل فرعون :

 <sup>(</sup>١) يظهر أنه يريد: (القبر):

<sup>(</sup>٣) طه: 00 (٤) في الأصل (القبر)

<sup>(</sup>٥) سقطت من الاصل ، وهي لازمة لاستقامة الاسلوب.

<sup>(</sup>٦) في الاصل ( لا ):

<sup>(ُ</sup>٧) أي برازاً و بولا وفي القاموس . الرجيع : الروث، وفي هذا الموضع اضطراب من الناسخ في التعبير .

 <sup>(</sup>٨) الآية السكريمة التي جاءت في ذلك مي قول الله تعالى : (ولا تحسبن

« النار يمرضون عليها غدواً وعشياً » (١) مع أى غيرهذه فيها عذاب النفوس والإحسان إليها وفي كتاب ابن حبيب ، هذاب القبر قوى عند أهل العلم ، والسنة والإيمان بالله ، وبه ليس فيه شك ولا مربة ولا يختلف فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه والتابعين لهم ومن كذب بعذاب القبر من أهل التكذيب به وبما جاء من عند الله ، وإيما يكذب به الزنادقة الذين لا يؤمنون بالبعث بعه الموت وهم الذين يقولون إن يكذب به الزنادة الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت وهم الذين يقولون إن الأرواح عوت عوت الأجساد وهم أهل التعليل والتكذيب

قال ان عباس رضى الله هنه : سممت عربن الخطاب يقول : سيكون قوم من هذه الآمة يكذبون بالرجم ويكذبون بخروج الدجال ويكذبون بالشفاهة ، بطلوع الشمس من مغربها وكذبون بعسهذاب القبر ويكذبون بالشفاهة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحنوا ، فإن أدركتهم لأقتلهم قيل عاد وعمود ، رهذاب القبر في آيات من كناب الله منها قوله تعالى : د بن كفر فعليه كفره ومن يسخى في هذاب الله عليه وسلم . وقوله تعالى : د من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا نفسهم عهدون » (٣) ، يدى في الغير . قال سعيد بن جبير : قال ابن حبيب : و ( معنى ) (٤) قوله : « سنعذبهم مرتين » (٩) ، يعنى عذاب الدنيا ابن حبيب : و ( معنى ) (٤) قوله : « سنعذبهم مرتين » (٩) ، يعنى عذاب الدنيا

سسهم

الذين قنلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم يرزقون) ، آل عدران : ١٦٩ (١) غادر : ٤٦ ، وتسكملة الآية : ( ••• ويوم تقوم الساعة : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) •

<sup>(</sup>٢) ابراهم: ٧٧٠

 <sup>(</sup>٣) الروم: ٤٤ (٤) في الاصل ( من )

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١٠١

قال قدادة وقال أبو سعيد الخدرى ، وقوله فإن له معيشة ضندكي نزات في عداب القبر يضيق على الشتى قبره حتى تختلف أضلاعه ، وقال عبيد بن عمر هن أبيه : إن الآبر بتكلم يقول أنا بيت الوحدة وأنا بيت الوحشة وأقا بيت الفلمة وأنا بيت الدود وأنا بيت العذاب فإن اعترض معترض بقوله تعالى : د لبثنا يوم أو بعض يوم > (۱) ، الآية وما أشبها من الآيات ، فلا حجة لهم في ذلك لأن الله تعالى أخبر أنه في ذلك لأن الله تعالى أغار الله تعالى أخبر أنه من عظيم ما أشر فوا عليه كما قال الله عز وجل : و كأن لم يلبثوا إلا ساهة في من عظيم ما أشر فوا عليه كما قال الله عز وجل : و كأن لم يلبثوا إلا ساهة في أبار يتعارفون بينهم > (۱) . الآية ، وكقوله تعالى: د كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا هشية أو ضحاها > (۱) . ومحن نقول إذا طال عمر أحد نا وحضره الموت : كأنه لم يعش والله أعلم بالصواب

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١١٣ (٧) يونس : ٥٤

<sup>(</sup>٣) النازمات: ٢١

#### باب في مستقر الأرواح

اختلف الناس في مستقر الأرواح ، فذهب قوم من الرو افض إلى أن أرواح الفاسقين والكفار بين هوت وبين بحضر موت وأرواح الصالحين في مكان آخر أظنه الجابية .

وذهب طائفة من أهل السنة إلى أنهاهلى أفنية قبووها، واحتجكلاالطائفتين بأشياء لاتصح ٠

وذهب قوم من الروافض منهم السيد الحميرى (\*) وغيره وقوم يدهون أنهم من الممتزلة منهم أحدين خابطوكان من أصحاب النظام (\*\*) إلى القول بتناسخ الأرواح على سبيل العقاب والجزاء، وأن أرواح الفاسقين تركب فى الأجزام الخبيثة وأن أرواح الصالحين نزات فى الأجرام العلوية، وأشار بعضهم إلى أنها الملائكة. ولولا أن هؤلاء السكفرة لعنهم الله تسمو بالإسلام، لما كان لذكرهم مهنى .

ويسكنى من الردعلهم أنه لاحجة بأبدهم أولا ، وأن جميع للسلمين من كل فرقهم ومذاهبهم مسكفرون لهم بهذا القول مخرجون لهم به من دائرة الإسلام، وذهب أبو الهذيل (\*\*\*) إلى فناء الأرواح وهدمها إثر مفارقتها للأجساد

<sup>(\*)</sup> وقد ذكره الشهرستاني في الملل والنحل في طائفة السكيسانية من الشيعة، وأنه من شيعة الإمام محمد بن الحنفية بن على بن أبي طالب رضى الله عنه وغلافيه طقال إنه لم يمت، وأنه يعود بعد الغيبة فيملاً الأرض عدلا، كا ملئت جوراً. فهو يعتبر أول من قال مهذا القول في أوساط الشيعة.

<sup>(</sup>هه) هو إبراهيم بن سيار بن هانيء النظام من أعلام المعتزلة في القرن الثالث المجرى وإليه تنسب الفرقة النظامية .

<sup>( 🖛 )</sup> هو أبو الهذيل محمد بن الهزيل المهدى العلاف ، و هو من شيو خ

لأن الأرواح عنده عرض من الأعراض ، وذهب أبو بسكر بن عبد الرحمن البن كيسان الأصم إلى إبطال الروح عنده (۱) ، ويسكنى من الرد هليهم إثبات الله تعالى الأرواح وإخباره تعالى أنها من أمره تعالى بقوله : « ويسألونك عن الروج قل الروح من أمر دبى » (۲) .

قال أبو محمد: ومعنى كون الروح من أمره أنه تعالى أمره ف كان غير من كب (٢). وقد قال الله تعالى: ﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولسكن لا تشعرون ٤ (٤) . وقال : ﴿ بل أحياء عندر بهم برزقون ٤ (٤) وغين نشاهد أجسامهم خلاف هذه الحالة ، فصبح أن هذا الفعل المذكور إنما هو للأرواح خاصة . وقد قال الله تعالى في آل فرحون : ﴿ النار يعرضون عليها غدراً وحشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (٢) . فصبح بنص هذه الآية أن الأرواح من آل فرعون معذبة قبل يوم القيامة إذ فصبح بنص هذه الآية أن الأرواح من آل فرعون معذبة قبل يوم القيامة إذ أجسادهم في قبورهم . وقوله تعالى : ﴿ وَلُو تَرَى إِذَ الظالمون في غيرات الموت والملائكة باسطوا أبديهم أخرجوا أنفسكم اليوم مجزون عذاب الهون ٤ (١٤) الآية . قال أبو محمد فهذا نص جلى على أن أرواح الفاسقين معذبة قبل يوم القيامة قال أبو محمد فهذا نص جلى على أن أرواح الفاسقين معذبة قبل يوم القيامة قال أبو محمد فهذا نص جلى على أن أرواح الفاسقين معذبة قبل يوم القيامة

<sup>=</sup> المعتزلة ، وكان يلقب بالعلاف ، وذلك أن بيته بالبصرة كان في حي العلامين توفي سنة ٧٧٧ هـ وفي قول آخر سنة ه٧٣هـ ، وإليه تنسب الدائمة الهذيلية ،

<sup>(</sup>١) أوضح ابن حزم رأى هذا الرجل في (الفصل جه) وقال: إنه ينكر وجود النفس جملة ، وقال لاأعرف إلاماشاهدته بمحواسي •

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥٥

<sup>(</sup>۱) علم المسلم المسلم

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٤ (٥) آل عمر ان : ١٦٥ ، وإكال الآية:

<sup>(</sup> ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند رجم يرزقون ) • (٦) سورة غافر: ٤٦ (٧) الأنعام: ٩٣

وأنها موجردة مجازاة بخلاف قول أبي (١) الهذيل وأبي بكر .

قال أبو محمد: والذى ندهب إليه في مستقر الأرواح أنها حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: إنه رآها ليلة الإسراء فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى في سماء الدنيا آدم عليه السلام عن يمينه أسودة (٢) وعن يساره أسودة وأنه إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بسكى وشال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الأسودة فأخبر أنهم نسم بنيه وأن الذي عن يمينه منها نسم أهل الجنة ، فإذا نظر إليها ضحك وأن التي عن شماله نسم أهل النار، فإذا نظر إليها ضحك وأن التي عن شماله نسم أهل النار، فإذا نظر إليها بركي إشفاقاً .

وهذا الحديث معنى قول الله تعالى : « فأسحاب الميمنة ما أسحاب الميمنة وأسحاب الميمنة وأسحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم » (٣ والسابقون م الأنبياء ، وكل من شاهده (٤) الرسول عليه السلام تلك الليلة في الجنة مابين سماء وسماء وهذا الحديث أبضاً يؤيد مذهبنا في ظاهر قول الله تعالى : « ولقد خلقنا كم م صور ناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم » (٥) وشم في العربية تقنضي رتبة معها مهلة لاسبيل إلى غير ذاك ، فصح أن هذا الخطاب من الله تعالى للأنفس خاصة ولعناصر الجسد قبل تصويرها منياً ثم لحماً إنسانياً ، وافي تعالى خلق الأبفس جملة وهي الأرواح منياً ثم لحماً أن جسلاً إنسانياً ، وافي تعالى خلق الأبفس جملة وهي الأرواح وهي النسم وأمرها حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتبه الهي في

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ( إن ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) جمع سواد وهو مظهر الشيء على البعد ، ودون أن يتبينه الإنسان .

<sup>(</sup>٣) الواقعة : ٨ - ١١ (١٤ في الأصل : (شاهد).

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١١

<sup>(</sup>٦) أمله يشير الذلك إلى حديث رسول الله سلى الله عليه وسلم في ذلك كاسأتي .

مواضعها. فأرواح أهل السعادة في محل السعادة وأزواح أهل الشقاء في محل الشقاء .

قال اسحق بن راهویة : علی هذا أجم جمیع أهل الدلم و هسكذا ذكر محمد بن نصر المروزی حمله ثم برسل الله عز وجل إلى كل جسد بصوراً و تركیبه الروح الذی سبق فی هلمه تعالی أنه بنفخ فیه علی ماج و فی الحدیث الصحیح أن ابن آدم یجمع فی بطن أمه أربعین بوءاً ثم یسكرن علقة أربعین بوماً ثم یسكرن علقة أربعین بوماً ثم ینفخ فیه الروح . وهذا معنی قوله بوماً ثم یابا الإنسان ما فرك بربك السكريم الذی خلقك فسراك فمدلك فی أی صورة ماشاه ربك ركبك ، بربه صورة الأجساد الإنسانیة ، و بین ذلك قوله علیه السلام : الأرواح حندود مجتدة فما تعارف منها ائتلف و ما تناكر منها اختلف .

وهان الآيات والأحاديث تبين قول الله هز وجل: (وإذ أخذ ربك من بنى آذم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى)<sup>(۲)</sup>. فصح كل ماقلمناه أنفاً أن هذا الأخذ صحيح وأنه للأرواح التى خلقها الله تعالى جملة واحدة.

فإن قال قائل : فما معنى قوله تعالى : من ظهورهم ، قيل له معنى ذلك وباقله النوفيق أن فى الآيه تقديماً وتأخيراً . فسكمانه قال : وإذ أخدر بك من بنى آدم من ظهورهم ذرياتهم هند خلق أجسادهم وتمامهم ، إذ لم يكن لهم ظهور من

1 -- 41

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث: ثم يبعث الله ملكا فيؤثر بأربعة: برزقة ، وأجله ، وشتى ، أو سميد . ثم ينفخ فيه الروح » أنظر فتح البارى بشرح البخارى كناب القدر .

قبل أن يخلقوا أجساداً تامة . وهذا الأخف لم يكن إلا قبل خلق الأجساد بلاغك ولا سبيل إلى غير هذه الشهادة للايات والأحاديث الضحاح له .

وقد فسر الأشعرى هذه الآية بأن قال: وإذ هاهنا عمنى إذا [و] (١) هذا التفسير فاحش في الخطأ لوجوه أحدها أنه تحكم بلا دليل والثانى أن إذ بمعنى إذا مستحيل (٢) والثالث أنه أحال على معنى غير مفهوم ولامعقول وإنما أخبر الله تمالى هذه الأخبار تذكيراً وتعريضاً بأنه قد وقع . ألا ترى قوله تعالى: (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) والوجه الرابع لو كان مافسره الأشعرى رحمه الله لما كان على وجه الأرض إلا مؤمن بالله تعالى لأنه تعالى قد أخبرنا أنهم قالوا بلى والعيان (٣) أنه يوجه آلاف مؤلفة [لم] (٤) يقولوا بلى بألسنتهم بمن ولد على ذلك مكفر ونشأ هليه إلى أن مات و بمن يقول بأزلية المالم من الأوائل والملحدين ، ودل عز وجل بهذه الآية على أن الله كر (١) يعود بعد فراق الروح الجسد كما كان قبل حلوله فيه لأنه عز وجل أخبرنا بأنه يعود بعد فراق الروح الجسد كما كان قبل حلوله فيه لأنه عز وجل أخبرنا بأنه عن العبد الذي أخذه الله تعالى علينا .

ثم نرجع إلى ما كنا فيه فنقول أرواح أهل السكفر عائدة إلى محلما من الشكان فنسكون هناك في النسكة ، وأن أرواح أهل السعادة تدود إلى محلما من

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصلي.

<sup>(</sup>٧) فيها نصحيف في الأصل. ووجه الاستحالة أن (إذا) هنا تعطى أن ذلك لم يقع وأنه سيقع يوم القيامة كما هو قصد الأشعرى من تفسيره. ولسكن سياق الآية يرفض ذلك كما هو تعليل ابن حزم.

<sup>(</sup>٣) أي المشاهد .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (شم ) وهو تصحيف

<sup>(</sup>٥) يقصد بها: (التذكر) أو (العلم).

اليمين ، فتسكون هناك في راحة ونعيم . وأما أرواح الأنبياء فحيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (١) وآم ليلة الإسرى وذكر أنهم فالسموات وأما أرواح الشهداء فحيث أخبر الله تعالى أنها بها وذلك حيث أخبر بقوله : ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواناً بل أحياء عند ربهم يرزقون . ولا يكون هذا الرزق إلا في الجنة

وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذى تعرفه الناس بجملا ورويناه نحن من طريق ابن مسمود بزيادة بيان وهو أنه تلميت بمخمرته هذه الآية وسئل عن تفسيرها ، فقال ابن مسعود نحن سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وملم أخبرهم أن نسمة الشهداء تعلقُ في عمار الجنة يعني بقوله تعلق بأكل ثم تأوى إلى قناديل معلقة تحت المرش. وقد جاء هذا الحديث بلفظ الإجال وهو نسمة المؤمن طَأْتُر تَمْلَقَ فَى شَجِرَ الجِنَةَ فَلَمَا جَاءَ هَذَا الحَدَيْثُ مِنْ طَرَبْقَ أَبِنْ مُسْعُودُ بَبِيَانَ إُمَّا حَنَّى بِذَلِكَ الشَّهِدَاءَ خَاصَّةً ، كَانَ تَفْسِيراً لَلَّايَةِ الْمُسَـَّذِ كُورَةً إِذْ الشَّهِدَاءُ هُم الخصوصون بالحياة والرزق دون غيرهم.

فإن قال قائل : كيف تخرج أرواحهم بمد أن دخلت الجنة إلى مشاهدة الشدة يوم الحساب، قيل له و الله النوفيق: لسنا ننكر لشهادة القرآن والحديث الصحيح الخروج من الجنة قبل يوم القيامة إلى مشاهدة أحوال الدنيا ، وقد به س ١ ـــ ١ دخل رسول الله صلى الله علميه وسلم الجنة ليلة الإسراء ، ثم رجع إلى الدنيا. وأما الذي لاسبيل إليه فخروج قد استحق السكون فيها بشيء بمآ ذكرنا إلى هذاب النار وأما من دخلها يوم القيامة فلاسببل إلى خروجه هنهـــا بإجماع

<sup>(</sup>١) في الأسل ( لأنهم ) وهو تصحيف .

المسلمين على ذلك . والنسمة عندنا الروح والروح والنفس شيء واحد و إعسا هي أسماء مشتركة وهي شيء واحد . والمراد بالنفس والنسمة والروحهو المنفوخ في الجسد وهو الذي يظهر أفعال الجسد على مابينا، وبالله الترفيق والمستعان .

## باب الحكلام في الرؤيا

اختلف الناس فى ذلك ومن أعجب ما وقع فى هذا الباب قول ينسب إلى صالح تلميذ النظام وهو أن قال إن الذى يرى فى الرؤيا حقيقة لاشك فيها وأن من رآى نفسه بالصين وهو نائم بقرطبة ؛ أن الله هز وجل قد اخترعه (١) فى الصين على الحقيقة.

قال أبو محمد : هذا قول فاسد لأن المرء يرى في المنام حالات هو أن ما كان في الرؤبا صادقاً فهو من قبل الله تمالى ثم تتفاضل في الصحة والنقاء من الأضغاث فيكون أعلاها منزلة في ذلك جزء من سبعة وهشر بن جزءاً من النبوة إلى جزء من سبعين جزءاً من النبوة .

وروى البرار قال حدثنا احمد بن أبي عبد الله الوراق ، قال حدثنا بزيد بن زربع قال حدثنا بزيد بن زربع قال حدثنا سعيد بن أبي هروبة عن قنادة عن محمد بن عمر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان لم تسكد رؤيا الوسن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً ، والرؤيا ثلانة : رؤيا بما يحدث به الرجل نفسه ورؤيا حق ورؤيا تفزين (٢) من الشيطان ، وأحب القيسد (٣)

٣٩-- ټ

<sup>(</sup>١) أى أوجده و نقل فسكره و نفسه . (٧) تخويف

<sup>(</sup>٣) أى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن القيد ثبات الدين كما جاه هذا في نهاية هذا الحديث في صحيح مسلم ، وكما جاء في حديثين آخرين بمدهذا الحديث مباشرة « في محبى القيد وأكره الغل ، والقيد ثبات في الدين ...) كتاب الرؤيا ج ٧ : وجاء في تفسير قوله : (وأكره الغل) : (رؤيا الغل) بان يرى نفسه مغلولا في النوم لآنه إشارة إلى تحمل دين أو مظالم أو كونه محكوما عليه » أنظر الحاشية نفس المصدر . طبعة الشبعب .

وأكره الغل فإذا رأى أحدكم مايكره فليقم وليصل. وروى ابن عمر وهيدالله بن هباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة وكذلك روى ابن مسمود ورؤيا العباس جزء من خمسين جزءاً من النبوة وروى أبو هريرة وأنس بن مالك جزء من سنة وأربعين جزءاً من النبوة .

قال أبو عمد: وذهب توم من الأوائل إلى أن ما كان منها صادناً فهو من قبل النفس وتخلصها في حل النوم من كدر مزاج الجسم وهذا غير [موافق] (١) لما قلناه لأن تخلصها من السكدر وإدراكها المنيبات فهو من قبل اطلاع الله عز وجل الها على ذلك وهو تمالى المصنى الها والمتوقى لها من امتزاجها بالأجسام كما قال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والله لم تمت في منامها الآية.

إلا أثنا لانقطع بالرؤيا التي ذكرنا إلا يمد ظهور صدقها .

ولما كانت لا يقطع هلى صدقها إلا بعد غابورها كانت فى مقدار هذا التجزىء من النبوة إذ رؤبا النبوة مقطوع على صحة تلبثها ساهة رؤيته ابها كا أقدم إبراهيم هليه السلام على ذبح أبنه لرؤبا وآها ولاسبيل إلى جواز مثل ذلك اليوم ولا أقل منه برؤبا ولا بالقطع برؤبا يراها اليوم أحد ومنها ومايكون من قبل حديث النفس الذى يشتغل به فى اليقظة فيراه فى النوم ومنه مايكون من قبل أخلاط الجسم كرؤبة صاحب الصفراء النبدان وصاحب البلغم الشاج والمياه و صاحب السوداء للظلمات والسكهوف والمخاوف وصاحب العلم الدم

<sup>(</sup>١) هسذا ما أراه مواظنا لسياق الأسلوب . فني الأصل (صنى) بدل. (موافق) وهو تصحيف. لأن هذه السكلمة لاتؤدى منى في هذا السياق .

<sup>(</sup>٧)كل هذه أمراض نفسية مزاجية .

نلحضر والملاهي. ومنها ما يكون من قبل الشيطان وهي الأضفاث<sup>(۱)</sup> التي لاتتحصل<sup>(۲)</sup> وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الحرويا على الله أحد ثلاثاً والتفل<sup>(۳)</sup> عن اليسار علائاً والاستعادة بالله تمالى من الشيطان الرجيم والله أعلم.

(١) الأحلام لن تجمع بين رؤى متناقضة ومضطربة ، ولا استقامة نبها مولا وضوح .

<sup>(</sup>٢) أي لاتتصدد ، ولا يمكن تعبيرها أو ما ويلها .

<sup>(</sup>٣) وذلك كما جاء في صحيح مسلم في الموضع المتقدم : « الرؤيا الصالحة من الله ع والرؤيا السوء من الشيطان ، فن رأى رؤيا ، فكر منها شيئاً فلينفث سعن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان ، ولا يخبر بها أحداً ... »

# باب المكلام في المعارف

اختلف الناس في المعارف بما تسكون نقالت طائفة المعارف كامها باضطرار . وذهبت طائفة أخرى إلى أنها كامها اكتساب . وذهبت طائفة إلى أن بمضها اكتساب و بمضها اضطرار .

والصحيح من هذه الأقاويل أن المراد أن المره يخرج إلى الدنيا لا .هرفة له بشىء ولا بحركاته إلا حركات طبيعية كأخذ الصبي الشدى حين ولادته ، فهذا فعل العليم وليس هذا من باب المعرفة بشىء حتى إذا عقل وقويت نفسه الناطقة بجفوف رطوبانه (۱) وميز الأبور ، حدت له علم التفكر واستحمال الحواس في الاستدلال والفهم بما يرى وما يخبر به وما شاهده بحواسه . فطريقة إلى بعص المعارف هو اكتساب في أولها لأنه يحس بنظره وصحة قريحته على أن السكل أكثر من الجزء ، وليس في هلم البداية أثبت من هذا

ثم كلما صح عنده ببرهان ضرورى وإن كان بعيد القدمات إلا أنه مما يثبت معرفة أخرى بية ينى لاشك فيه فهو ، ضعار إلى معرفة هذا إذ لو رام أن يزبل بما يصح هنه م لم يستعلم على ذلك .

ظلمارف على هذا الوجه اضطراربات وسواء كانت بما يشاهد بالحس أو بما يدرك بمقدمات صحاح تشهد لها الحواس، والاستدلال عليها اكتساب، ومحرفتها اضطرار، هذا فيا يحتاج إلى الاستدلال عليها، وأما ما كان مدركاً بأوائل المقل وباس، فلا استدلال عليها، بل منها ما يصحح الاستدلال على ما بمدها، والاضطرار فعل الله تمالي لأفعل الديد.

٤٠ --ن

<sup>(</sup>١) يقصد نضج نفسه وقوة وعيه .

وحد العلم بالشيء هو أن نقول : هو اعتقاد الشيء على ماهو به عن ضرورة إما عشاهدة حس أو بأوائل العقل أو ببرهان راجع من قرب أو بمد إلى مقدمات مأخوذة من أواثل الحس أو العقل . وعلم الله عز وجل ليس محدوداً أصلا لأنه ليس غيره تبارك وتعالى فن اهتند الشيء على ماذكرنا فهو عالم به . ومن اهنته الشيء على ما هو عليه ولم يستدل هلي صحة اهتقاده عا ذكرنا فليس عالمـاً به وليس اهتقاده له علمـاً به فـكل علم اهتقاد، وليس كل اعنقاد علماً إذ العلم بالشيء إما هو تيقن صحة وتيقن الصحة إنما يكون بما ذكرنا لابنيره وما كان بخلاف ذلك تأياً هو دعوى صحة [ مالا يتيقن صحته (١)] ، إذ كل شيء بما لايكون بدرك بأوائل العقل والحس لايصح بنفسه لسكن بدليل يصححه من غبره . وصحة شهادة أول المقل وصحة ماشهد له أول العقل بالصحة معلومات بالفطرة والعلبيعة ضرورة وأقمان على التميمز بلا وأسطة بلادليل ينبني على محة ذلك ولاوقت للإستدلال فيه وهو فمل الله عز وجل في النفوس . وأما ما أمكن أن يكون بين أول أوقات عييز الإنسان وبين حقله فلانصح إلا بدليل كما بينا . وكلمة اهتقه بدليل غير ضرورى فليس هدآ ولامتقده عالماً بصحة ما اهتفه وإنما فرقنا بين الاحتفاد الواقع بدليل ضرورى فسميناه هلساً وبين الاحتقاد الواقع بدليل اقداهي أو بدليل فلم نسمه علماً ، لــكن سميناه اعتماداً ، وجملنا الاعتقاد جنساً عاماً والدلم نوع من أنواعه . وجعلنا كل علم اعتقاداً لأنه . ضرورة عند إرادة الإفهام . والنفهم من الإلزام ما تصور في النفس وذلك بصور متفق عليها(٢٠) بفرق حروفها(٢) المؤلمة التي هي أسماء موضوعة بين

<sup>(</sup>١) في الأصل تصحيف في هذه العبارة أخل بسلامة الأسلوب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( عليه ) و هو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) كذلك في الأصل ( حروفه) •

أقسام المدادات وإلا فلا سبيل إلى فهم -

1-11

فلما كان الاعتقاد ينقسم أقساماً متفايرة فمنه ما يمكون عن دليل ضرورى أو ببديه المقل فأوله الحس ثم الاستدلال والنطر . فإذا أردت أن تملم صحة الفضية من فسادها وحقيقتها من بطلانها أقمت مقدمات موجبة لذلك الشيء المطلوب ثم نظرت في تلك القدمات . فإن صحت بشهادة الحواس فهى صحيحة وإن لم تشهد لها فهى باطلة . وقد تؤخذ منها أشياء لا تشهد المقدمات الحسية ببطلانها ولا تشهد بصحتها فهذه موقوفة قد دخلت في حد المسكن القريب إلا أنه لا يسمى حقاً .

وطرق المهارف ثلاثة: أرلها ماشاهدته الحواس وأفرت به النفس والممارف في هذا متيقنة الصدق ضروره إذا كانت سليمة والعقل بريتا<sup>(١)</sup> . وكاذبة (<sup>٢)</sup> إذا كان العقل معتلا والحواس فاسدة غير سلبمة .

ثم كل معرفة فهى راجعة إلى هــذه المعرفة منتجة منها ولا يحــكم إلا ما ](٣)

ثم الخبر وهو ينقسم قسمين : فما كان منه خبر جهاهة ورد ورودا تى تى ققد تيقن أنهم لم يتواطؤ فاتفق خبرهم هن مشاهدة أو عن آخرين مثلهم ، صح فقلهم ، وكانت المعرفة ضرورة والعلم صحيحاً . وقسم آخر وهو إلى نقل الرجل والرجلان والأكثر وهم جائز هلبهم السكذب . فهذا لايعلم صحة نفلهم ضرورة فى كل وقت وقد يضطر فى بعض الأحيان إلى فبوله والأخذ بذلك أكثر مما تتيقنه النفس . وإنما لزم الحسكم بذلك فى الدين لصحة ورود

<sup>(</sup>۱) أي سليا

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كاذباً). (٣) في الأصل ( به ) وهو الصحيف.

الأم من الله عز وجل بالحسكم بشهادتهم (1) دون القطع على معيبها (٢) وبالله النوفيق .

ومنه ما يكون على دلبل اقناعي ، ومنه ما يكون لاهن دليل أصلالكن تقليداً . [ ولما ] (٢) كل قسم من هذه الأقسام غير الآخر ، وجب أن يوقع [ على ] (٤) كل قسم منها اسم يخبر به يفرق به المخبر هنه بينه وبين القسمين الآخرين ، فسمينا (٩) الاعتقاد الواقع ببرهان ضرورى أو ببدسة المقل والحس علماً . والمخارجة في التسمية لامعني لها وإيما هو ما اتفق غليه بما يقع به النفاهم في الخطاب إلا أنه لابد من تسمية منفق هليها وإلا فلا فهم ولا إفهام

٤١ --ب

وسمينا القسمين الباقيين احتقاداً ليس حلماً وفصلنا بينهما بأن سمينا المعنقد هن دليل اقناعي معتقداً مسامحا لا علماً ، وسمينا المعنقد لا هن شيء من ذلك معتقداً ، قلهاً لا علماً . إلا أن الاحتقاد الواقع هن برهان أو ببديهة المعقل والحس لا يحوز إلا أن بكون بحق متيقن ، والقسمان الباقيان قد يكون صاحبهما موافقاً للخطأ معتقداً له وقد يكون موافقاً الصواب معتقداً له بال بحث لا يغيره .

فأما العلم بصحة التوحيد وحدوث العالم وأن البارى تعالى لم يزل وخلقه علمة في جميع صفاتهم والعلم بصحة النبوة بعد وجودها وإمكانها قبل وجودها و بصحة نبوة محمد صل الله عليه وسلم وصحة كل ماجاء به الإجماع ونقل

<sup>(</sup>١) وهو قوله تمالى : ﴿ فَاسْتُشْهِدُوا شَهْبِدِينَ مِنْ رَجَالَـكُم ؟ الْبَقْرَةَ: ٢٨٧

<sup>(</sup>٢) سمقها ، أو فسادها

<sup>(</sup>٣) ليست موجودة في الأصل ، واكن الأسلوب يقتضيها .

<sup>(</sup>٤) ليست موجودة في الأصل . (٥) في الأصل ( فسميناه ) .

النواتر أى شىء كان من خبر راحم إلى البراهين الضرورية من دين أو دنيا. هم ضرورى .

وليس ما اتفقت عليه الجماعة العظيمة في اهتقادها واجب أن يكون. صحيحاً على كل حال ، إذ قد يكون إجاهها تقليداً منها . وبرهان ذلك. تضادهم في اهتقادهم ، والبرهان لانتضاد مدلولاته ولايمكن أن يعارض برهان برهاماً ولا سبيل أن تتناقض جماعات فيا شاهدته بحواسها أصلا وجه من الوجود فصح ماذكرنا وبالله النوفيق .

وأما اعتقاد ما أخذناه من طريق خبر الواحد ومن طريق النظر المستنبط منه واستصحاب الحال ، فليس علماً ولا يحق (١ علماً بصحته لأنه ليس ضرورياً، وإنما هو اقداهي .

وقد عسكن أن يكون الحق بأيدى خصومنا إلا أن دليلهم شغى أو تقليدى وصوابهم فيه بالبحث وقد عسكن الغلط على الناقل وإنما هذا فى بناء الآيات وبناء الأحاديث واستصحاب الحال

وكذلك اعتقاد ماشهد به الشاهدان إلا أن علمنا بصحة وجوب الأخذ بخير الواحد إذا نقله العدول مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعجة وجوب الأخذ بدليله الذى لايحتمل إلا وجهاً واحداً ، وبوجوب الأخذ باستصحاب الحال وصحة وجوب الحسكم بما شهد به الشاهدان علم صحيح لأنه ضروري بالبراهين الضرورية .

أما المظر إذا كان موجوداً (٢) [ ] لايحتمل إلا وجهاً وإحداً من مقدمات إجماعية ومما يوجب علماً بالضرورة أو من نقل مقبول بالنواتر

i- 44

<sup>(</sup>١) أى يحققه و بوجده فى النفس .

<sup>(</sup>٢) في هذا المكان في الأصل هذه الكلمة . أخداً ) وايست مفهومة .

لاممارض له فالملم موجبة علم ضرورى وكل مدين بالغ عالماً كان أو جاهلاً فمضطر إلى العلم بصحة النوحيد والنبوة ونبوة محمد عليه السلام إذا بلغته الرسالة لابراهين كل ذلك ضرورية كما قدمنا .

وكذلك هو محجوج بما قام عليه برهان ضرورى من اعتقاد نحلة أو فتيا<sup>(١)</sup>أو غير ذلك أى شيءكان .

وكنداك هو محجوج فيما تام عليه دليل افناهى إذا كان الدليل بما قد رضيه بالمقدمات المنتجة له وفهمه وتمادى هلى مااهتقد بدليل شفي أو بنقليد أو غناه فهو مأمور بالإقرار بالحق بعد اعتقاده . فإن لم يفمل وتمادى على دهواه فهو عاص بله .

والفافل هن تدبر الإستدلال ظالم لمفسه ، وإنما أنسكر الحق في كل ماذكرنا أحد ثلاثة :

إما غافل عن طرق الاستدلال بالبراهين الضرورية مشتفل بالاقبال هلى طلب هيش أو ازدياد مال أو ولد أو جاء أو عمل يظنه صالحاً له أو بإيشار لترقة الفيكرة في ذلك هجزاً أو كدلا أو لضعف (٢٠ هقل وقلة تمييز بالصل إدراك الحقائق والسقحقاق للمؤنة دفع المكلفة كجهال كل طبقة من طبقات الناس حيث كانوا فإما مقلد لإسلامه أو بأنه قد شغه حسن الظن بمن قلام أو غمر الموى عقله عن الفيكر في الاسته لال البرهاني وتمييزه مهن ليس ببرهاني أو يظن أن مع إسلامه برهان أو حجة وإن لم يعلم هو ذلك .

وهذا تصديق بما لم يعلم ولاسمع به أو منسكر بلسانه ماقد تيةن ضجنه بقليه

<sup>(</sup>١) أي نتوى في أمر من أمور الدين والعقيدة .

<sup>(</sup>٢) في الاسل ( شعف )

إما لحب رياسة أو خوف أذى أو محبة [ فيمن (١) له ترك الإقرار بالحق ] أو عصبية لقائل ذلك العول أو هداوة لصاحب ذلك الحق الذى أنسكر .

٧- ٤٢ -

وهذا كله موجود في الناس، بل هو الغالب عليهم.

ولسنا نكفركل من أنكر الحق بأحد هذه الوجوه والشواغل ، لـنكنا نكفر منهم من أجمت علماء الأمة على تـكفيره ، فهو (٢) هندنا على ماثبت له من الإيمان قبل إنـكاره ما أنـكر ولا اص ولا إجماع ولا دليل ضرورى بوجب تـكفير من أنـكر الحق المعلوم بالضرورة .

والإنكار لذلك لايقنضي ٣٠ كفرا .

وأما من جمه معنا الإسلام ثم قامت عليه حجة ضرورية فلم يرجع إلى موجبها في النحلة والفنوى ، أو قامت عليه حجة إقناهية فيما لايوجه فيه برهان ضرورى ولكن مأخوذ ذلك الدليل من مقدمات قد أقر هو بصحتها ولا اقتناع هنده فتهادى بلاحجة أو حجة شغبية أو سفسطة أو لأحد الشواغل الذي قدمنا فهو فاسق عاص إذا فهم الدليل الذي ذكرنا لأنه مأمور باتباع الحق والإقرار به

ومن عاند الحق بعد ظهوره فعاص بإجماع وأما من خفا فهمه عليه فليس بعــــاص .

والقياس في الأحكام والاحتقادات باطل بالبراهين الضر ورية .

والعلم الذى قدمنا ذكره وهو فعل الله هز وجل فى نفس العالم وليس بفعلهم لأن الضروريات فعل الله هز وجل.

<sup>(</sup>١) كَلَمْدَا فِي الْأَصْلُ ، وَلَمْلُ صَحْتُهَا ( لَمْنُ تَرَكُ الْإِقْرَارُ الْحُ ) .

<sup>(</sup>٧) أي المنكر المنقدم. (٣) في الاصل: (يقضي) . إ

وفعل العباد اكتساب، والاكتساب غبر ما اضطروا إليه شاروا أو أبوا .

وقد يستدل من لايعلم لشغله بما ذكرنا ولايعلم مادون أوائل الحس ، وموجب الحس التسليم من لايستدل أصلا ، وإن وافق اهتقاده الحق وهلم الملائكة والآنبياء بصحة ما يعتقدونه علم ضرورى بإدرائد هقولهم وسالم حواسهم الصافية إذهم أهل العلم حفاً وإنما يجعل الله تعالى العلم في نفس من غلمب عقله على شهوته ، فاطرح الشوافل التي ذكرنا وكرهها وإنما يمنعه الله تعالى من أثر الشوافل التي وصفنا وغلبت شهوته على هقله .

قال الله تمالى : (وما يضل به إلا الفاسقين )<sup>(۱)</sup> فالتوفيق كذلك هو أن ٤٣ – ا يقوى الله تعالى هقله حتى يقوى على ظرده <sup>(۲)</sup> الشواغل [ولاسبيل إإلى أن يمنح <sup>(۳)</sup> الله هز وجل أحدا غير هذا .

وإما أن يكون عاقلا بالماً لم يعوض له شيء من الشواخل التي قدمنا ثم لا يصبح عنده الحق فيعتقده لمحال لاسبيل إليه ، لأن العاقل مخاطب بطاب الحق وإصابته والإقرار به وملئزم الاستدلال(1) المؤدى إلى اعتقاده .

ولا يجوز أن بخاطب إلزام [شيء لاسبيل له إلى فهم ذلك الخطاب] (\*) أو إلى الاستدلال الذي ألزمه .

قال الله تمالى: (لايكلف الله نفأ يلا وسنها )(٢).

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٦.
 (٢) في الاصل (طرده).

<sup>(</sup>٣) في الاصل ( يمنمه ) وهو تصحيف يمحدث اضطرابا في المني .

<sup>(</sup>٤) مَكذا في الأصل ، والاولى أن تسكون : ( بالاستدلال ) .

<sup>(</sup>ه) في الاصل اضطراب في التمبير ، ونرى أن ما أثبتنا، هو الأقرب إلى الصواب. (٦) البقرة : ٢٨٦.

والعلم الضرورى الذي قدمنا ذكره من اهتقاد النوحيد والنبوة وكل ما أتى به الإجماع أو نقل تواترا ، وما أخذ من براهين قائمة من مقدمات راجعة إلى الحس أو أول العقل لا يؤجر عليه أحد ، لأنه إلى تصديق ذلك مضطر [أمرا بينا]() ولأنه فعل الله تعالى فيه لافعله ولا اكتسابه، ولا يؤجر أحد على فعل الله فيه .

وكذلك المرض لا يؤجر عليه ، وموت جسمه ، وإنما يؤجر على صبره . ولو أجر أحد على النصديق لأجر إبليس لأنه عالم بالله ضرورة وبصحة النبوات والديانة اللازمة له وللجن والإنس .

وقد شاهه من أوائل العقل كثيراً ورأى الجنة والنبار وخاطبة الله بالسجود لآدم مع الملائكة

ولو كان ذلك مستوجباً له الأجر ، لأجر أيضاً اليهود الذين أخبر الله عنهم أنهم يعرفون [ الحق والباطل كما يعرفون (٢) أبناءهم ] .

و إنما يؤجر المسلم هلى اطقه بلسانه : بما يمتقد بقلبه .

وذلك القول هو فعله واكتسابه إذ لو شاء أن لايلفظ به لفعل ولقدر هليه .

ونو شاء أن يصرف قلبه هن اعتقاد ما قام هلميه عنده برهان ضرورى ماقدر على ذلك أصلاً، فصح ماقلنا.

ويؤجر أيضا على همه بفعل (٣) الخير لأنه كسبه ولو شاء لم يهتم به وبأثم

<sup>(</sup>١) رسم هذه العبارة في الاصل غير واضح.

<sup>(</sup>٢) في الاصل تقديم وتأخير أخل بالاسلوب .

<sup>(</sup>٣) في الاصل ( بنفعل ... ) وهو تصحيف .

> وَإِنَمَا أُردنَا هَذَا كَيْلاً يَقُولُ أُحَدَّ : إِذَا لَمْ يُؤْجِرُ عَلَى النَّصَدِيقَ وَجَبِ أَنْ لايأتُم على الجحد.

> وهذا قياس وهو باطل. ومع هذا لوصح القياس هند الفائلين به ، إنما هو قياس الشيء هلى نظيره لا هلى ضده ، والتصديق ضد الكذب والإقرار ضد الجحد .

فإن قال قائل: فن المجتهد الذي تعذرونه ؟ قبل له: مؤمن لم تقع هلميه حجة بمد ، فأداه اجتماده إلى قول ما لابلغته حجة ولا سممها ولا علم وجه الحقيقة كالمصلميين إلى جهات شيء وهم لايعلمون حقيقة وجه الكعبة .

قال أبو عمد: وكل اهتقاد لم بسكن هن استدلال أو ببديهة هنل أو حس فليس هداً ، ولا دليل فى خلقه موسى صلى الله هليه وسلم يشهد له به ألحس أو أول الدقل هلى أنه نبي ، فذلك التصديق (١) فاسد وليس هلساً ولا معرفة ماصدقوا به . وهذا من باب القول بالإلهام وهو باطل . ودعوى من أدعى أن الشيء قد صح هنده لا بحس ولا بأول بديهة هنل ولا دليل برهانى ، فهى دهوى كاذبة .

وأما بعد إظهار المعجزات، فالعلم بصحة نبوة مظهرها ، علم ضرورى حيلته. والعقل محصور إلى تصديقه .

وإذ قد صبح ذلك فموسى ومحمد وسائر الأنبياء عليهم السلام ، قداضطر

<sup>(</sup>١) أى بالحسن ، أو بأول العقل ، لا ننا لم نشاهد موسى عليه السلام، و إنما التصديق بنبوته يكون بنير هذين الدليلين و

الله تعالى العقول إلى تصديقهم إلا من شغل عقله بأحد الشواغل التي قد قدمنا، ولا فرق في الإعجاز وخرق العادة بين ما اشترط صاحب الكتاب المنبوذ (منه) ( بكتاب العلم الإلهي ) في التحكم على العقول وبين إحياء الموتى ، وقلب العصاة حية ، وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير ، ونبعان الماء بين الأصابع ، وغير ذلك من الفعائل المعجزة ، وكل ذلك واقع بحسب الحس وخرق العادة .

فإن قال قائل: فما تقولون فيمن أثبت البارى من العوام الذبن لم يصلوا إلى اثباته بالاستدلال، أعارفون هم به أم لا؟ فالجواب أنا قدمنا أن المعرفة بالشيء غير الاستدلال عليه، فإذا صح هذا وكانا شيئين متفايرين، فجائز أن يحصل على أحدهما من لا يحصل على الآخر.

1- 11

فالمثبت لله المالى الذى لا يتخالجه فيه شك ، يسمى معتقداً للتوحيد موقاً به مقراً ، لأنه قد أثبته وحصل على النحقيق الذى حصل عليه المستدل ، إلا أن المستدل أهظم أجراً وأيعد من الاستحالة ، ولا يسمى غير المستدل عالماً ولا عارفاً وما كان من الأشيام لا يعرف ببرهان لكن بإقناع ، فلا يسمى معتقد ذلك عارفاً بحقيقته ، والله أعلم بإلصواب .

<sup>(\*)</sup> صاحب الكتاب المنبوذ بكتاب العلم الإلهى ، هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الطبيب الفيلسوف المتوفى عام ٣٧٠ ه وله كتاب رسائل فلسفية وهو مجموعة رسائل منها كتاب العلم الإلهى الذى انتقده ابن حزم وألف فيه كتابا بإسم نقد العلم الإلهى لا بي بكر الرازى » وكتاب العام الإلهى هذا نسبه أصحاب التراحم إلى الرازى وذكره الرازى نفسه فى كتاب السيرة الفلسفية . وذكره البيرونى وابن أبى أصيبمه وصاعد الاندلسى ، وابن حزم وذكره آخرون باسماه البيرونى وابن أبى أصيبمه وصاعد الاندلسى ، وابن حزم وذكره آخرون باسماه عرفة قليلا وقد بسط الرازى فيه القول فى القدماء الحسة » وقد أثار هذا الكتاب. مشاكل كثيرة حتى أن كثيراً من مفكرى الإسلام رأوا من واجبهم أن يردواعليه.

### باب اختلاف الناس في أي الخلق أفضل

ذهب قوم إلى أن الإنسان الفاضل أفضل من الملائكة ، هذا قول كثير من الناس.

وذهب آخرون إلى أن الملائكة أفضل مما سوى الأنبياء .

وذهب آخرون إلى أن الملائدكة أفضل من الإنسان الفاضل، وأفضل من الأنبياء صلوات الله عليهم . وهذا هو الذي لايجوز غيره لوجوه سنذ كرها إن شاء الله تمالى :

من ذلك قول الله عز وجل عن نبيه هليه السلام في قوله تعالى : ﴿ قُلَ لَا أُقُولُ لَــكُمْ عَنْدَى خَرَائِنَ الله وَالله أَعْلَمُ الفيب ولا أقولُ لَــكُمْ إِنَّى مَالِئَكُ ( ) الآية ، فلو كان الملك أنتص حالة من النبي عليه السلام لما قال لهم هذه المقالة التي إنّا قالها النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً لا مرتفعاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تمالى: إذا ذكر محمداً صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الرسل والأنبياء وأفضلهم وذكر جبربل هليه السلام فسكان في الثناء هليها في قوله: ﴿ إِنّه لقول رسول كريم ذي قوة هند ذي المرش مكين مطاع ثم أمين ﴾ (\*) . فهذه صفة جبريل ، ثم قال يربد النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ وما صاحبكم بمجنون ﴾ (\*) ثم زاد بياناً هنا : ﴿ ولفد رآه بالأفق المبين وما هو على الفيب بطنين ﴾ (\*) . فعظم الله تمالى في شأن أفضل أنبياته وأكرم رسله بأن رأى جبريل ، وهذه غاية في البيان الذي لاينه كر « ذو حقل .

٤٤ -- ب

 <sup>(</sup>١) الا نعام: ٥٠ (٧) التسكوير: ١٩ -- ١١.

<sup>(</sup>٣) نفس السورة: ٣٧ ﴿ ﴿ ﴾ نفس السورة : ٣٣ -- ٢٤ .

ثم قال هز وجل في موضع آخر : « ولنه رآه نزلة أخرى هند سدرة المنتهى هندها جنة المأوى » (١) ، الآية ، فامتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن أراه جبريل هليه السلام مرتين ، والله سبحانه وتمالى هو الموفق الصواب وإليه الرجع والمسآب .

قال أبو محمد: وأيضاً فإ عا تفاضل الناس بقدر منازلهم في الطاحة والمصمة من الفواحش لافضل لمحلوق على مخلوق إلا بهذا ، وقد علمنا أن الله عز وجل عصم الملائك تزهيم بها (٢) هن الطبائع المولدة الشهوات الباحثة المماصي وأفردهم بكمال الطاعات ، وقد رأيت لرجل من أهل عصر نا يظن في نفسه علماً وهو بخلاف ذلك ، يعرف بابن أبي هيسي ، يتكلم بلسان الصوفية في حكم الخطأ ويقل الصواب كتاباً بأجمه في هذا المهني فضح فيه نفسه في حدا المهني فضح فيه نفسه وأبدى هوارة ، فقال فيه : إن الملائكة إعام عنزلة الموى والربح ، ولو لم يسكن من جهل هذا الهاذي إلا أنه يشبه الأمة التي قال الله تعالى فيها : ﴿ إِن عبد ربك لايستكبرون هن عبادته ويسبحونه وله يسجدون و (٢) ، الذين هند ربك لايسامون أن عبادته ويسبحونه وله يسجدون أليل والنهار ولا يفترون و أيته قد احتج في المهني بأن قال: إن بالليل والنهار وهم لايسامون (٥) . قال : ورأيته قد احتج في المهني بأن قال: إن وخص بني آدم بالحور العيني [ وغشيان ] (٢) الأبكار .

ولو علم الجاهل أن هذا من أقوى الحجج عليه لما فاه به ويلزمه ، إذ كان إقبال الملائسكة بالبشارات إلى أهل الجنة من هند ربهم دليلا على فضل أهل الجنة عليهم

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ١٣ – ١٥ (٢) أي بالمصمة المفهومة من (عصم ) .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠٦ (٤) الأنبياء: ٢٠

 <sup>(</sup>٥) العالم عبر واضحة .

فإن كان هذا كما قاله ، فيلزم أن يكمن إقبال الرسل والأنبياء بالبشارات عنه - أ الناس دليلا على فضل الناس عليهم .

> وهذا مالا يقوله مسلم . وإنما كان الفضل للرسل على الناس لأنهم وسائط بينهم وبين ربهم ، ففضل الملك على النبي لأنه واسطة بينه وبين ربه لفضل المنبى صلى الله حايه وسلم على الناس .

> وأما ماذكره من تفضيل الله عز وجل نبيه على أهل الجنة بالذات ، فإنه فضلهم بموافق طبائمهم ، إذ بنية الناس مطبوعة على السلذاد الملاذ، والملائكة منزهون عن أن تسكون هذه طبيعتهم ، بل لقد عجل لهم السكون في المحل الرفيع وفي أعلى الجنة التي وعد المنقون بالمصير إليها منذ حين خلقهم إلى مالا نهاية وجعلت ملاذه في ذكر الله هز وجل: فأى منزلة أهلى من هذه وهم أهل عقل بلا شهوة .

وقد ننى الله هز وجل عنهم العصيان بتوله تمالى: ( لايعصون الله ما أمرهم )(١) الآية .

وقال تمالى: (كراما كانبين.بملمون مالانفعلون) (٢) الآية وبالله التوفيق. واحتج من قال: إن الإنسان الفاضل أفضل من الملائسكة بقول الله مؤسط واحتج من المعالمين.

قال أبو محد : فقال المحتج : قد دخل الملائكة وغيرهم في العالمين .

قال أبو محمد : والبرهان يقوم على أن هذه الآية ليست في عومها لأنه لم يذكر غيها آل محمد صلى الله هايه وسلم .

ولاشك عند الناس أجمين أن آل محد أفضل من آل عران .

فصح أن المراد بهذه الآية عالم أهل زمانهم.

والدليل هلى ذك قوله تمالى : يابنى إسرائيل اذكروا فعمتى التى انعمت هليكم وأنى فضائدكم على العالمين

ولاشك هندنا أنهم لم يفضلوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: إن آل محمد صلى الله هليه وسلم دخلوا في قوله: آل إبراهيم. قيل له: هذه دهرى لايقوم هليها برهان . وكل دهوى كانت كذلك فهي.

، ساقطه . وآل عمر ان من وقد إبراهيم .

وقد ذكرهم الله تمالى مع آل إبراهيم .

فصح بما ذكرنا أن الآية خاصة للراد بها عالم زمانهم فقط.

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البربة .

والجواب فى ذلك أن يقال لهم : هذه صفة تعم الملائكة والناس وللطيعين من الجن ، لأن كل من ذكرنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فإنما فى هذه الآية ، فضلهم على سائر الخلق من كفرة الجن والإنس واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من خلق الله تعالى .

ولم يفضل في هذه الآية المؤمن من الملائكة على المؤمن من الإنس ولا المؤمن من الإنس على المؤمن من الجن ، وإنما ذكر فضل الذين آمنوا فقط .

واحتجوا بقوله تعالى : (وإذ قلمنا الملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس )(ا).

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٦١.

قال أبو محمد: وما أعلم حجة أيضاً بقوال الله تعالى حين أمر اللائسكة مبالسجود لآدم أعظم عليهم من هذه لأن السجود لايخلو من أحد وجهين:

إِمَا أَنْ يَكُونَ سَجُودَ هَبَادَةً وَخَضَوعٍ ، وَإِمَا أَنْ يَكُونَ سَجُودُ نَحْيَةً وَسَلَّامٍ .

فإنى قالوا: سجود عبادة وخضوع كفروا بلسبتهم إلى الملائكة عبادة خير الله عز وجل، والخضوع لمن سوى الله تعالى أن يأمر بهذا.

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ لَا يَنْيَنَى لَاحَدُ أَنْ يُسْجَدُ لَاحِدُ ﴾ .

فإذا كانت غاية تشريف الله تعالى لآدم أن يأمر الملائسكة بأن يحيوه ويسلموا عليه ، فلادليل أدل على فضل الملائسكة عليهم السلام من هذا ، لأنهم لو كانوا دون آدم عليه السلام ، لم يكن في سلامهم عليه فضل زائد وبالله التوفيق .

وقد قال الله تمالى فى ذكر الملائه كه : ( بل هباد مكر ون لا يسبةونه بافقول وهم بأمره يعملون ) (۱) فأخبر الله تمالى أنهم كلهم مكرمون طائهون لاعاصى فيهم و بقوله : (لا يمصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون ) .

وقال هز وجل: (وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل هلينا الملائكة أو نرى ربنا)(٢)

وقال : (ماتنزل الملائكة إلا بالحق وماكانوا إذا منظرين) (٣٠٠ - وفي هذا إبطال مايظنه قوم من أن هارون وماروت كانا ملكين .

<sup>(</sup>١) الأ نبياء: ٢٦ (٢) الفرةان: ٢١ (٣) الحجر ٨.

وهذا الباطل الذي لايجوز ، لأن الملائكة لاتملم الباطل ولا فعلم عد والسحر باطل.

و إنما كان جنس من أحياء الجن وهما بدل من الشياطين المذكورين في. الآية في قوله تعالى: (ولسكن الشياطين كفرو ا) (١) والله تعالى يقول ولوكان من هند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كشيراً .

وقد أخبر الله تمالى فى كتابه الهزيز بنص الفرآن [ بأنه لو أنول علينا الملائك؟ (٢) ما أنظرنا بقوله وقالوا : (لولاأنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لتفى الأمر ثم لاينظرون . ولو جملناه ملكاً لجعلناه رجلا والبسنا عليهم مايلبسون )(٣) الآية .

وقال عز وجل: (جاهل الملائكة رسلا أولى أجنحة )(٤) الآية .

فصبح بهذا النص ، أن الملائكة كليم رسل الله ولهم على الرسل بعد ، وفضيلة والدصعة من الغفلة [ والاستحسار ] (\*) ، بقوله : [ لايستحسرون] وهصبهم من الخطأ ، ووجب ضرورة إذ فضلنا الرسل هلبهم السلام لأنهم.

<sup>(</sup>١) أنظر سورة البقرة : ١٠٧

<sup>(</sup>٢) في الاسل اضطرب في هذه العبارة أخل بالا سلوب.

<sup>(</sup>٣) الأنمام: ٨ ، ٩ . (٤) فاطر: الآية الاثولى ·

<sup>(</sup>ه) ها تان الكلمة ان مصحفتان في الأصل إلى ( الاستسخار ) ه ( لا يستسخرون ) . ومعناها ، النعب والكلال ، ولكن التصحيف أخرجهما هما قصده القرآن الكريم في الآية التي يشير إليها ابن حزم ، من أن الله ذكر فيها أن الملائكة لا يتعبون من تسبيحه وعبادته تعالى وذكر كما تذكر ذلك الآية : وله من في السموات والأرض ومن عنده ، لا يستكيرون عن عبادتة ، ولا يستسحرون » ، الانبياء : ١٩ .

رسل الله إلينا ليس لنا أن نفضل عليهم الملائسكة الأمم رسل الله تمالي إلى رسل بني آدم .

وقول الله تمالى في قضية إبليس أنه قال لآدم عليه السلام وحواء : (مانهاكا ربكا من هذه الشجرة لا أن تسكونا ملسكين أو تسكونا من الخالدين)(١).

فأخبر الله عز وجل أن أكل آدم [ من [(٢) الشجرة إنما كان قصده ليكون ملكاً . ونو علم آدم أنه أفضل من الملائكة لما رغب في الانتقال من حال إلى [ حال ](٣) أدنى . فصح أنه عليه الملام إنما طلب العلو ، لا الانحطاط .

وكذلك قوله تعالى : ( لن يستنسكف المسيح أن يكون عبداً لله ولاالملائكة المقربون)(٤) الآية .

فضرب الله تمالى مثلا أن لا يستنكف عن عبادته ، المسيح ثم قال : ولا الملائكة المقربون. فكانوا غاية المثل في الرفعة لأنهم مقربون.

وقوله هليه السلام: (خلقت الملائكة من نور ، وخلقت الجن من نار ، وخلق آدم مما ذكر لدكم )(\*)، أو كما قال صلى الله هليه وسلم.

٢٤ - ت

وقد دعا الذي صلى الله عليه وسلم أن يجمل الله في قلبه نوراً . فالملائكة كلهم جو هر دعا أفضل الناس ربه في أن يجمل منه في قلبه . وبالله النوفيق . فصل : وقال بعض أهل العلم أن هاروت وماروت من الملائكة، وليس هما يه لا من الشياطين<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>٢) ليست موجودة في الأصل . (١) الأعراف: ٢٠.

<sup>.</sup> ١٧٢ : ٢٠٢١ (٤) (٣) سقطت من الأصل

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ج٨

<sup>(</sup>٦) أي في الآية الكريمة المتقدمة : ﴿ وَاتَّبُّمُوا السَّيَاطُينِ ... ﴾

وقد حال (۱) بينهما وبين الشياطين بكلام غريب وجمله . وليس «ن له أدنى فهم إلا ويعلم أن هاروت وماروت من الملائكة (۲) ومن يقول ليس هما من الملائكة ، فقد خرج هن اللغة العربية .

وقد أخرر عن الشياطين أنهم كفروا وأنهم يملمون الناس السحر . وهذا لفظ الجماعة (٣).

وقد أخبر الله هز وجل هن هاروت وماروت فقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تدكفر , وهذا خطاب النثنية . وخطابهما في قوله : حتى يقولا , فلو كاذا من الشياطين لم ينهيا عن المعصية . والشياطين كفار وهاروت وماروت يقولان لا تكفر وينهيان هن الكفر . والدكافر لايثهى عن الدكفر وهو يدين الله تعالى به . هذا مالا يتصور في هقل أحد . وفي إخبار الله هز وجل عن هاروت وماروت بلفظ النثنية وعن الشياطين بلفظ الجم ، أول دليل على أنهما خيرهم . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) أي فرق.

<sup>(</sup>٧) في الأُصل ( من ) فقط وهو اضطراب في الاُسلوب.

<sup>(</sup>٣) أى أن الشياطين فى الآية جمع ، فلا بد أن يكون الضمير فى (كفروا) وفى (يسلمون) يعود على الشياطين لأنه ضمير الجلم ، أما هاروت وماروت فهما اثنان ، فلابد أن يكون الضمير الذى يعود عليهم ضمير المثنى .

### باب الكلام في الفقر والغني أيهما أفضل

اختلف الناس في أى الحالين أفضل الفقر أم الغنى وهذا لامهني له عندنا ، لأن النفاضل إنما يكون في المتعبدين بالأعمال ، والفقر والفناء حالان .

فأما الصواب فأن يقال أيهما<sup>(١)</sup> أفضل الفقير أو الغنى ، والجوا**ب فى هذا** عندنا أنهما متفاضلان بأعمالهما ، فإن استوت فهما سواء ، وإن فضل عمل الغنى فهو أفضل [وإن فضل]<sup>(٢)</sup> عمل الفقير فهو أفضل .

وأما الحديث الذي جاء فيه إن الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين عاماً ، فقد رويناه مسنداً ببيان زائد ، وهو أن فقراء (٣) المهاجرين بسبقون الأغنياء أغنياءهم إلى الجنة وهذا مالاينكره أحد (٤) ، لأن أكثر فقراء المهاجرين كانوا أفضل وأكثر أعمالا ،ن أغنيائهم والفقر كان فيهم أشمل ، والغنى أقل ، وحد الفنى هندنا هو ارتفاع الحاجة هن الناس فقط ، فن أدراك كفافاً يصون وجهه ، فهو غنى ، وقد قال الله عز وجل لنبيه هليه السلام ، ووجدات عائلا فأغنى غامةن هليه بالغنى وبالله التوفيق .

وقد يقال: الغنى غنى النفس والغنى أيضاً الكثير العمل لآخرته. وهذا هو خير الأغنياء. وفي ذلك نقول: والغنى خير من الفقر. وهذا معناه، والله أعلم بالصواب.

1- 24

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إنا) وهي تصحيف (٢) سقطت من الأصل

<sup>(</sup>٣) في الأصل مصحفة إلى (بقراء) في الأصل من الأصل.

### الكلام في الإسم والمسمى

ذهب قوم إلى أن الإسم هو المسمى . واحتجوا بقول الله تعالى : سبح السمى . واحتجوا بقول الله تعالى : سبح الله . المم ربك الأهلى . وقالوا : ولا يجوز أن يسبح خير الله .

وذهب قوم إلى أن الإسم غير المسمى . وفيه يقول القائل : هيهات يامن يقول هذا خلطت فى الاسم والمسمى . ولو قيل هذا وقيل اسم مات إذا من يقول سماً .

والصحيح في هذا ، أن السائل هن هذه المسألة ، إن كان يعني بالإسم حروف الهجاء القائمة في النفس أو الصوت المسموع أو الشكل المحملوظ، فكل هذه فير المسمى، إذ قد يفني وجودها ، والمسمى تائم بحسبه وإن كان يعنى المعنى المفهوم منها ، فهو المسمى بعينة ، لا يجوز أن يقول أحد إن الله هو القرآن لأن الفرآن لاخالق ولا مخلوق ، وإنما هو [من](١) أسماء الله وبالقرآن ، والأسماء والحروف تعرف الله تعالى ، والاسم ، فير المسمى ، والله أهل بالصواب .

تم بحمد الله

 <sup>(</sup>١) سقطت من الأسل.

## محتويات الجزء الأول من كتاب الأصول والفروع

| الصنحة       | الموضوع                                                                                               |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٣            | بين يدى السكتاب                                                                                       |  |  |
| •            | تقديم ( عن سيرة ابن حزم ومصنفاته )                                                                    |  |  |
| 14           | بيئة ابن حزم الحاصة                                                                                   |  |  |
| 44           | الييئة العامة في نواحيها السياسية والاجتماعية والدينية والعلمية                                       |  |  |
| **           | الحالة الاجتاعية                                                                                      |  |  |
| <b>*</b> Y   | الحالة الدمنية                                                                                        |  |  |
| 9.6          | الحالة العامية                                                                                        |  |  |
| 71           | -<br>حياة ا <i>نن حز</i> م                                                                            |  |  |
| 41           | ی .<br>وفات این حزم                                                                                   |  |  |
| YA           | ر .<br>إننا بم ابن حزم العلمي                                                                         |  |  |
| AY           | رًا بِهِ الْأُصُولُ وَالْفُرُوعِ ( التّعريف بالسكتاب )<br>كتاب الأصولُ والفروعِ ( التّعريف بالسكتاب ) |  |  |
| ۸,           | ،<br>منهج المحقبق                                                                                     |  |  |
| 41           | بي<br>النص الحقق                                                                                      |  |  |
| 94           | دراسة على كتاب الأصول والفروع . للدكتورة سهير أبو  وانية                                              |  |  |
| \ \ <b>•</b> | ر<br>ن <b>س الأصول</b> والفروع                                                                        |  |  |
| 114          | سور الأغلفة وصفحات المخطوطة الأولى<br>سور الأغلفة وصفحات المخطوطة الأولى                              |  |  |
| 141          | عور<br>باب في صفة الإيمان والإسلام                                                                    |  |  |
| 144          | ب بی همای در                                                      |  |  |
| 177          | باب إبطال قول من قال : إن الإيمان هو المعرفة بالقلب                                                   |  |  |
| 144          | ب بالسان                                                                                              |  |  |
|              | و و و و و الإقرار باللسان والمعرفة                                                                    |  |  |
| 144          | ما لقل دون الأعمال                                                                                    |  |  |

| الصفحة              | الموضوع                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| 144                 | باب ( فصل ) بين الإيمان والتصديق والفرق بينهما       |
| 184                 | باب أختلاف الناس في القيامة                          |
| 128                 | باب بعث الأجساد                                      |
| 181                 | باب السكلام في الأجساد والجواهر والأعراض             |
| <b>\</b> Y <b>Y</b> | بآب الرد على من يزعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعد    |
| 174                 | باب الحكام في بقاء الجنة والنار                      |
| 141                 | باب الرد على من يسكر النبوات                         |
| \ <b>X</b> Y        | فصل من أعلام النبي ﷺ في النوراة                      |
| 191                 | باب ذكر النبي ﷺ فَي الإنجبل                          |
| 197                 | باب في الرد على اليَّهود وعلى الأر يوسية من النصاري  |
| Y • A               | باب ما في النوراة في الباب الرابع                    |
| A1400               | ( باب) فصول تعترض بها جهلة الملحدين على ضعف المسلمين |
| 44.1                | باب فی عذاب القبر و الرد علی مفکر م                  |
| 444                 | ياب في مستقر الأرواح                                 |
| 724                 | باب في الــكلام في الرؤيا                            |
| 7 <b>2</b> 7        | باب الــكلام في المعارف                              |
| 7 <b>0</b> 7        | باب اختلاف الناس في أي الحلق أفضل                    |
| Y70                 | باب السكلام فى النقر والغنى أيهما أفضل               |
| 777                 | السكلام في الإسم والمسمى                             |

انتهى الجزء الأول من كتاب ( الأصول والفروع ) لابن حزم ويليه الجزء الشاب ان ... أدله (باب اختلاف الناس في نبوة النساء )

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٧٥ لسنة ١٩٧٨ الترقيم الدولي ٧ - ٣١٧ - ٢٥٦ - ٢٧٧

> مطبعث شسستان . (۸۳۴م شابع المبيش - المناحة ش ۲۶۶

# الأيونول والفرق لاسن حزم الأندلسي

الحجزء التضاني

اتحقيق وتقديم وتعليق

وكنورم محمر عاطف العراقي كنووب بيرفض البودافية

أستاذ تاريخ الفلسفة المساهد مدرس الفلسفة الاسلامية بكلية الريخ الفلسفة المساهد بكلية البنات ـ جامعة عين أمس

وكنورًا برهبم ابرهبم هلال مرومس الدواسات الاسيابيذ بكلية البنات مه جامعه عين شمس

الطبعة الأولى

1144

النباشير دَارالنهفت نالعربت: " ٣٢ سيرع عبدالخالق ثرويت والعاهرق

### باب اختلاف الناس في نبوة النساء

ذهب قوم من أهل العلم إلى أن المنع من أن يكون في اللساء نبوة . وذهبت / طائفة أخرى إلى اختيارهم (١) النبوة فيهن .

واحتج من قال لانبوة فى النساء ، بقول الله تمالى : ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) (٢٠) . وهذا أمر لاينازهون فيه (٣) ، إذ إنما تكلم فى النبوة لا فى الرسالة ، واليس كل نبي مرسلا ، فوجب أن يتوصل إلى معرفة الحق فى هذا الباب ، والله أهلم بالصواب .

قال أبو محمد : يحب أن ينظر في ممنى هذه اللفظة ، أعنى النبوة في كلام المرب . إذ لا يجوز أن يخلو هن معنى ، إذ هي أكثر مراتب الآدميين هند الله تمالى ، فوجدناها موخوذة من الإنباء وهو الإهلام . فن أهله الله تمالى عا يكون قبل أن يكون ، أو أهله بأو امر يحدثها له ، إهلام حقيقة مقطوع على صحته ، يقصد بالإخبار إليه ، فقد استحق اسم النبوة ، وليس طريق الكهانة التي كانت فبطلت عبهث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا طريق النبوة في شيء ، لأن الكهافة بعد ماهلنا معناها ، وأنها من قبل الشيطان .

وأحكام النجوم ، فإنها تجارب فيمكن الوصول إليها لسكل من طلب علمها ، وأما إعلام النبوة فبخلاف (٤) ذلك .

وإنما تكون النبوة بإخبار الملك، وبوحي صادق، ولاسبيل لغيره إلى

٠- ٤٧

<sup>(</sup>١) في الإصل (إخباره), وهو تصحيف. (٢) الأنبياء: ٧.

 <sup>(</sup>٣) في الأسل ( هيهم ) .
 (٤) في الأسل ( هيهم ) .

الوصول إلى مثله ، إلا من خصه الله هز وجل بذلك بدون أن يكون الذكه. نوه فى ذلك عمل()، وإنما هي أن يكون المره يعلمه الله تعالى هلوماً يعلمها: بها(٢) دون أن يتعلمها ولا يكتسبها . فهذا حقيقة مهنى النبوة .

ثم وجدنا الله عز وجل قسد أخيرنا بالقرآن أن الملائكة قد أخبرت نبينا (٢) بأشياء حقيقة قبل أن يكون . فن ذلك أمر مريم وأم إسحق. وأم موسى .

وقد أخبر الله تعالى أمر أم موسى هليه السلام بالقائما أبنها في اليم . وقد علمنا ببداية (ع) المعقول أنها / لو لم تتيقن صحة ذلك الوحى ، وأنه من قبل الله . تعالى ، لـكان وميها في اليم جنوناً وسفها .

فصح بهذا وجود النبوة في ذلك وليس قول الله تعالى وأمه صديقة، بما لم أن تسكرن نبيه ، إذ قد سمى الله تعالى بعض الأنبياء عليهم السلام باسم الصديقين . وبالله تعالى النوفيق .

وذكر عز وجل أم هيس عليه السلام في سورة (كهيمس) في جملة الأنبياء. ثم قال الله المالي يمقب [هلي] (٥) ذكره لهم وهي في جملتهم: (أوائلك الخدين أنهم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم). وهذا طاهر جلى وبالله التوفيق، فصبح أنها نبية والله أعلم بالصواب (١٠).

وأما إخوة يؤسف عليه السلام: فاختلف الناس فيهم: فقال قوم إنهم

 <sup>(</sup>١) أى سعى إلى هذا الإنباء.
 (٢) أى يالنبوة .

<sup>(</sup>٣) في الأسل تصحيف ، واضطراب في العبارة .

<sup>(</sup>٤) أي بدائه . (٥) ساقطة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) قد عقد ابن حزم أيضا في كتابه (الفصل) جره فصلا في ( نبوة النساء )

كانوا أنبياء . وهذا لا يصح لأنه لم يأت نص قط بنبوتهم لا في قرآن ولا في سعيح.

وأفعالهم تشهد شهادة لاشك فيها أنهم لم يكونوا أنبياء ولا متورهين هن العظائم، ولسكن يوصف عليه السلام قد ففر لهم فسقط النثريب (أعنهم بذلك. وقول يوسف لهم: (أنتم شر مكانا)، بين ماقلناه، إذ لا يجوز أن يقول هذا ني أصلا لأنبياء.

ولا يحل لمسلم أن يدخل فى الأنبياء من لم يأت فيه نص ولا إجماع ولانقل كافة (٢٠ على أنه في . والنصديق بنبوة من لم تصح فيوته افتراء عظيم . والناس على أنهم هير أنبياء ، حتى تصح نبوة من صحت فبوته منهم ، ولم تصح قط نبوة أخوة يوسف ، بدليل يوجب القول بها .

فإن احتج محتج بقول بعض الصحابة رضى الله عنهم وهو أبو بردة (\*)، أن إبراهيم بن الذي صلى الله عليه وسلم ، إنما مات لأنه ليس بعد عمد نبى وأولاد (لأنبياء ] (\*)، فهذه ففلة من وحوه :

<sup>=</sup> أثبت فيه أيضا وبالتفصيل نبوة أم موسى عليه السلام ، ونبوة مريم أم عيسى عليه السلام ، ونبوة مريم أم عيسى عليه السلام ، ووازن بين القول بنبوة النساء ، والقول برسالتهم ، ولا تطبقه المقانى ، حيث أن الرسالة محتاج إلى مجهود لا يستطيعه النساء ، ولا تطبقه طبيعة المرأة .

<sup>(</sup>٧) أي عامة علاء المسلمين .

 <sup>(</sup>٣) سفطت من الأصل .

<sup>(</sup>٥) أبو يردة : من أصحاب رسول الله عَيْظَالِيم

أولما: أن هذه دعوى لادليل هليها،

والثنانى : أنه نو كان كما ذكر ، الحكان فى الممكن أن ينبأ إبراهيم صفيراً ، كما نبيء عيسى فى المهد ، وحين ولادة أمه له وكما أونى يحيى الحسم صبياً . فإبراهيم على هذا القول نبى ، إذ قد عاش عامين غير شهرين .

والثالث: أن وقد نوح هليه السلام رجل بالغ، وهو كافر، وعلى السكفر مات فلو كان أولاد الأنبياء أنبياء، لسكان ذلك السكافر نبياً . وهذا من أبطله الباطل أن يكون كافر نبياً .

والرابع: أنه لو كان ذلك لوجب أن يكون اليهود أنبياء أيضاً إلى يومنا هذا، وأن يكون كانا أنبياء، لأن السكل من ولد آدم صلى الله عليه وسلم وهو نهي .

وإذا وجب أن يكون أولاد آدم لصلبه أنبياء ، لأن أباهم كان نبياً ، وأولاد الأنبياء لايكونون إلا أنبياء ، فأولاد أولاده أيضاً وأجب أن يكونوا أنبياء .

وه مكذا أبداً حتى ينتهمى ذلك إلينا. وفى هذا من التخليط مافيه ، لأن النبوة لا تسكون إلا كما قدمنا ، أو يألى فى ذلك نص فى الناز بل ، فصح ما قلمنا ما إن شاه الله تمالى .

ويقال لمن جوز على الأنبياء الذنوب<sup>(۱)</sup> على قصد النمدى منهم لذاك : مامعنى قول الله تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجملهم. كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيام ومماتهم ساء ما يحكمون )(۱).

<sup>(</sup>١) في الأسل : ( الديون ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) الجانية : ٢١.

فلايخلى مخالفنا الذى يوجب أن الأنبياء قد اجترحوا السيئات من أحد وجهبن لاثالث لهما :

إما أن يقول (1) إن في الناس من لم يعص لم قط ولا اجترح مبيئة ، أو يقول إنه ليس في الدنيا أحد إلا وقد أجترح سبئة .

فإن قالوا ليس في الناس أحد إلا وقد اجترح سيئة ، قيل له : لمن هؤلاه الذين ننى الله هنهم أن يكونوا الذين اجترحوا السيئات إذا كانوا بخير موجودين في الناس ؟ فلا بدله من أن يجعل كلام الله ربه هذا لامعني له وهذا كنفر من قائله ، أو يقول هم الملائكة . فإن قال ذقك ، ود قوله تعالى في الآية نفسها : (سواء محياهم ومماتهم) ،

ولا دليل على أن الملائسكة عوت . إذ لم يأت بذلك دليل ولا إجماع -بل الدليل يوجب أنهم لا يوتون ، لأن الجنة دار لا وت فيها ، وهم حكان الجنة ، وسكان ما حوالي المرش ، بحيث لا موت ولا فناد .

فإن احتج بقوله عز وجل: (كل ناس ذائقة الموت) (٢) ، ترمه إن جعل هذا المنظ على عمومه ، أن يقول ، الحور الدين يمتن . فنجعل الجنة مقبرة للمونى وقد نزهها الله عز وجل عن ذلك ، فأخبر الله في كنابه الدزيز (وأف الدار الآخرة لمي الحيوان) (٣). وقد علمنا أن هذا النص ليس على ظاهره (٤) م. وانه عز وجل إما أراد بذلك نفس (٥) [ الحيوان (٢) ] التي تحت سماء الدنيل

<sup>(</sup>١) في الأصل يقولوا ، وهو تصحيف . (٧) ١٧٥ آل عمران

<sup>(</sup>٣) المنكبوت: ٦٤ (٤) اى ليس على إطلاقه .

<sup>(</sup>٠) أي في قوله تعالى : ﴿ كُلِّ نَهُ سَ ذَاتُقَةَ الْمُوتَ .

<sup>(</sup>٦) هـكذا في الا'صل . ويبدو أن الاولى أن تسكون : ( الحيوان الذي )؛ أو : ( الحيوانات التي ) .

من الإنس والجن وسائر المركبات بما ليس ناطقـــاً من الحيوان ، وباقة التوفيق.

قبان قال ذلك مع قوله: إن الأنبياء هايهم السلام يعمون عمدا ويجترحون السيئات ، ازمه أن يقول إن في الناس من لم يجترح أسيئة قط ، ومنهم [ من هو ] (١) أفضل من الأنبياء صلوات الله هليهم • وهذا كمفر من قائله • إ

فإذن قد صح بالنص أن في الناس من لم يجترح سيئة قطه وأن من اجترخ السيئات لايساويهم هند ربهم هز وجل • فالأنبياء عليهم السلام أحق بهذه الخدرجة بكل فضيلة بإجماع •

ولسنا فيعد أن يكون في سائر الناس من لم يجترح سيئة قط تعمداً ، مثل من بلغ فيسلم ثم يموت ، أو يكون على العاريقة المثل مدة حياته ، وذلك قليل جداً إلا أنه يمكن ، ولسكنه من الممكن البعيد في خير الأنبياء ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حبد الله بن أبي صرح ، إذ قال له الأنصارى المرسول ألله هلا أو مأت (٢) ؟ فقال عليه السلام : ما كان لنبي أن تسكون له سنائنة الأعين (٣) . فنفي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء أن تسكون لهم / خائنة عليه وسلم عن الأنبياء أن تسكون لهم / خائنة عليه وسلم عن الأنبياء أن تسكون لهم / خائنة عليه وسلم عن الأنبياء أن تسكون لهم / خائنة

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل.

<sup>(</sup>٣) أشرت.

<sup>(</sup>٣) وقصة ذلك أن عبد الله هذا كان رسول عَيْمَالِيْهُ قد أمر بقتله في فتح مكة ، لأنه كان قد أسلم ، فارتد مشركا راجعاً إلى قريش ولاذ بهم فلما دخسل المنسلمون مكة استجار بعثمان رضي الله عنه ، وكان أخام الرضاعة ، فاخفام حتى أنى بدر ول الله يَهْ بعد أن أطمأن الناس بمكة فاستا من له فقيل إن رسول =

أهين فهذا بين أن يكونوا عن المعامى أشد بمسداً أو تجنباً وبافح النوفيق والله أهل بالصواب وإليه المرجع والمأب م

فإن قال قائل: إن الملائكة ايس في قدرتهم فعل المعامى ، لأن الله عن وجل قد أمرهم في خير ما موضع في كتابه ، ولم ينهم ، فسكان ذلك على ما قلمناه، إلا من في قدرته فعل مانهي هنه مثل [الإنسان](١) والله الموفق .

ايس في العالم مأمور يتوجه إليه الأمر مخاطب عاقل إلا وهو قد نهى أن يكون فه إ(٢) ، نهى هن توق السجود. ألا ترى ما حل بإبليس الذي ترك السجود وخالف الأمر ١٠ كا أن كل نهى في الدنيا فهو أمر بترك النعل المنهى هنه . فكل مأمور به فهو منهى هن تركه . وكل منهى هنه فهو مأمور بتركه ضرورة والجلة فإن الله تعالى لم يخلق خلفاً يفرق بين جواز الأمر والنهى ، فيجوز أن يأمر طائفة من العباد ولا ينهاهم وينهى طائفة ولا يأمرهم وهذا الفعل [ منفي ](٣) ألبته لما ذكرنا ، بل هو محال ، وبالجلة فلا خلاف بين الفعل [ منفي ](٣) ألبته لما ذكرنا ، بل هو محال ، وبالجلة فلا خلاف بين

الله عَلَيْنَ مَن طويلائم قال : نعم، فلما انصرف عُمَانَ قال رسول الله عَلَيْنِيْنَ الله مَن حُولَةً عَلَيْنَ م لمن حوله من أصحابه : لقد صمت ليقوم إليه بمضكم فيضرب عنقه ، فقال رجل من الا نصار : (فهلا أومأت إلى بارسول الله) ؟ قال عَلَيْنَ : (إن النبي لا يقتل بالإشارة) .

أنظر: السيرة النبوية لابن هشام ، مختصر سبرة الرسول المسيخ البيخ البيخ الإسلام ، الإمام ( الشيخ عبد الله بن محد البن عبد الوهاب م لابن الإمام ( الشيخ عبد الله بن محد ابن عبد الوهاب ) ، وابن هشام يذكر عبد الله هدذا ، بابن سمد ، لا ( ابن أبي سرح )

<sup>(</sup>١) سقطت من الاصل

<sup>(</sup>٧) هـكذا ني الا'صل والمراد (لا يترك ) .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وهي لازمة اسلامة الاسلوب •

من [ يغول (١) ] إن من جاز أن يؤسر جاز أن بنهي ومن جاز أن ينهي جاز أن ينهي جاز أن يومر .

وقد قال الله عز وجل في محكم كنابه الهزيز ( وقله يسجه من في السدوات والأرض طوعاً وكرها) (٢) . فأخبر الله تمالى أن الملائسكة يسجه ون له . فلمأل قائل هذا عن سجود الملائسكة : أطوع هو أم كره ، وهل هم ظادرون على السجود الواقع منهم أم غير قادرين . فإن قالوا هم غير قادرين وجملوا سجودهم كانخرار (٣) سجودهم كرها ألحقوا الملائسكة بالجادات ، وجملوا سجودهم كانخرار (٣) الخبوط وسقوط المفعد على وجهه ، وجملوا تسبيحهم واستغفارهم لمن الأرض عنزلة ما يتحرك به لسان الهاذى أو المضروب العنق (٤) . وهذا خلاف نعس القرآن ومالا يقوله مسلم .

وإن قالوا إنهم قادرون على الطاعات التى يفعلونها . وإنما يقم / منهم طوعاً ، ، ، ، أثبتوا قدرة على تراثه السجود [وتركه (\*) معصية] فهم قادرون على المعصية بالبر هان الضرورى . ولا يكون قادراً على شيء إلا ،ن كان قادراً على تركه ، وإلا فايس قادراً ، كا لا يسمى المقمه قادراً على المشي ولا قادراً على تركه ، ولا الأعمى قادراً على الركه ،

ويقال لهم : فالملائسكة ناطقون بميزون أم غير ناطقين ولا مميزين . فإن

<sup>(</sup>١) في الاعمل (يفعل ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) الرعد: ١٥

<sup>(</sup>٣) سقوطه .

<sup>(</sup>٤) لأن الانسان بعد ضرب عنقه وقبل خروج روحه فی العــــادة بهذی عالایدری .

 <sup>(0)</sup> في هذه العبارة تحريف في الاصل.

<sup>(</sup>٦) سقطت في الأصل .

قالواً: غير ناطقين ولا مميزين ، كذبوا ربهم في إخياره أنهم طاون بقولهم (لاهلم لنا إلا ما عامتنا(١)). والعالم لايكون إلا ناطقاً . وبقوله : ( يعلمون ما تفعلون)(٢)). فالعالم أبداً لايكون إلا ناطعاً مميزاً.

و إن قالوا هم ناطقون بميزون ، فالنطق والتمييز موجبان اللاختيار . وإذا صح لهم الاختيار ، فهم قادرون على غير ما يعملون .

ويقال لهم قوله تعالى فى الملائسكة وثناؤه عليهم: (لايستكبرون عن هبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفاترون (٣)، (لايمصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (٤). أفاترى أن الله تعالى الى الاستكبار والعصيان عنهم ؟.

أثناء هليهم هو أم غير ثناء ؟ [ إن قالوا إنه غير ثناء ](٥) جعلو اكلام. الله هز وجل لافائدة فيه تعالى الله هز وجل هن ذلك علواً كبيراً .

وإن قالوا هو ثناء ، سئاوا هل انمى الاستكبار والعصيان لأنهم منهيون، هنه ، وهو محرم هليهم ؟ . فإن هنه ، وهو محرم هليهم [ نهوا ](٢) أم لم ينهوا هنه ولا حرم هليهم ؟ . فإن قلوا بل هو محرم هليهم صح أنهم منهيون هن المعامى ممدوحون فاختيارهم اثركها ليست صفة من لايقدر هليها ، لأن مالا يقدر عليها محال أن ينهى .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) الانفطار : ١٧.

<sup>·</sup> ٢٠ ، ١٩ : ١٩ ، ٢٠ ٠

<sup>(</sup>٤) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١) سقطت في الأصل.

وإن قائراً لم يحرم هليهم ، فلا وجه إذا الشناء (١) هليهم بتركها إذلم ينهوا هنها ولا يقدرون هليها ، وهذا محال .

و إن قالو ا إن كونهم فى الجنة دايل على أنهم لايقدرون عل المعاصى ، إذ لبست دار يكون فيها فساد ، قيل لهم هذا خلط قد كذب فيها إبايس . وكا جازت المعصية فى الدارين جازت فيها .

ويقال لهم ماتفولون في الملائكة أداخلة تحت الأجناس أم لا. فإن قالوم لا وهي خارجة هنها، فقد شبهوها بالبارى هز وجل، إذ الجوهر هو يجمع الملائكة، وكل قائم بنفسه وكل محدود فواقع تحت الجنس والنوع. والله أهلم بالصواب وإليه المرجع والمساب.

<sup>(</sup>١) في الاعمل: ( ألثناء ) وهو تصحيف.

### 

ذهب بعض الناس إلى أن مات مصراً على الدنوب السكبائر أو كبيرة. منها ، فهو مخلد في النار أبداً .

وفديت طائفة إلى أن من مات مصراً على ذلب صفير كان أو كبهراً فهور مخلد فى النار .

وذهبت طائفة ثالثة وهم المرجَّنة أن من مات على الإسلام لم يدخل النار وإن لم يعمل حسنة قط .

وذهبت طائفة رابعة إلى أن أمر السكبائر مردود إلى الله تعالى [ من ]-الممكن أن يعذبهم ومن الممكن أن بغفر لهم . فإن غفر لواحد ففر الجميع . وإنْ عذب واحدا هذب الجريم .

وذهبت طائفة خامسة إلى رد أمورهم إلى الله تمالى جملة ، إلا أنهم أوجبوا أن بعض أهل السكبائر يعذبون في النار وأنهم (١) يخرجون منها بالشفاهة وأن مصيرهم إلى الجنة ولا خلود على مسلم في النار . وهذا قول جاهير أهل الحديث.

وذهبت طائفة سادسة زادوا تفسيراً فقالوا : قد صح بالنص أمر الميزان. وأن الله تمالى لايفادر صفيرة ولا كبيرة إلا أحصاها(٢٧) . وقال تمالى :

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأنهما).

<sup>(</sup>٧) هذا اقتباس من الآية الكريمة: (ووضع السكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه ، ويقولون: ياويلتنا مال هذا السكتاب، لا يفادر صغيرة ، ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ماهملوا حاضراً ، ولا يظلم ربك أحسداً ). السكيف: ٤٩.

وما كان المعايضيع إعانكم) (١) . وقال : (وبن يعمل منقال ذرة شراً يره) (٢) . وقال : (إن أعينبوا كبائر ما تنهون هنه نكفر هنك سيئاتك و وندخلك مدخلا كريماً) (٢) وقال : (إن الحسنات يقهبن السيئات) (٤) قالوا : فن المجتنب السكبائر غفر له ما دونها . وهذا مذهبنا الاخلاف فيه بين أصحابنا . قالوا : إن من أاب من السكبائر غفرت له الصفائر . وهذا الاخلاف فيه بينهم . قالوا : إن من أاب من السكبائر غفرت له الصفائر ، وهذا الاخلاف فيه بينهم . قالوا من جاء يوم الفيامة مصراً على السكبائر ، وازن الله بين حسناته وسيئاته كا قال الله تعالى : (ونضع الموازين القسط ايوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا حاسبين) (٥) . الحقيقة وهذا مالا خلاف فيه بينهم ، فإن رجح ميزان حسناته فهو من أهل الجنة ولا يدخل الذار ، كا أخبر الله هز وجل ( فن ثقلت مو ازينه فأولئك عم الفلحون) (٢) . وهذا مالا خلاف فيه بين أصحاب السنة .

- o (-

قالوا: وإن استوت حسناته وسيئاته فهو لأهل الأهراف(٢) ؛ ولا يدخلون النار ويصيرون إلى الجنة يوماً . وهذا لاخلاف فيه بينهم . فإن رجحت سيئاته قالوا كلهم أهنى أهل السنة أنه لابد من النارأن يدخل فيها [مذنبو(٨)]

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الزلزة : ٨ .

<sup>(4)</sup> Rimle: 14.

<sup>(</sup>٤) حود : ١١٢.

<sup>(</sup>٠) الأنبياء: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) للؤمنون : ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) الأعراف: جمع عرف، وهو كل مرتفع من الارش أصلا. وهذا مكان سمر تفع بين الجنة وبين النار، أو هو أعلى السور المضروب بين الجنة والنار.

<sup>(</sup>٨) في الائسل بدلما : ( وهو مذنبي ) ، وهي ركما كة في الائسلوب.

هذه الأمة ، ثم يخرجون منها بشفاهة النبي صلى الله عليه وسلم ويصيرون إلى الجنة وهم من رجحت سيثاتهم .

وأجم أصحابنا على أن الله تعالى ينفر لمن يشاء ويعنب من يشاء إذ علمنا أنهم ممن شاء الله تعالى أن تعذيهم. وقالوا مثل ذلك فى قوله هز وجل : (إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء).

وهذه الآية لبست مخالفة لما قلمنا ، بل مبينة له ، والذين شاء الله أن يغفر للم القدين رجحت حسناتهم على سيئاتهم أو ساوت حسناتهم سيئاتهم فهم أهل التنقوى وأهل المغفرة . أو يغمل الله فيهم مايشاء وبهذا تتألف الآيات كلها والأحاديث ، إذ ليس من حديث فيه لبن إلا وقد ورد حديث فيه شدة ، ولا وردت آية بجلة ولا حديث مجمل ، إلا وقد ورد الحديث والقرآن أيضاً ما يفسرها . وقد علمنا الله عزوجل [أنه](١) يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ، والله أهلم بالصواب وإليه المرجع والماآب .

#### مس\_ألة في الأطف\_ال

قال الله تمالى فى صفة من يمذب : (جزاء بما كانوا يعملون) . وقال تمالى: (لايصلاها إلا الأشتى ، الذى كذبوتولى) (٢) . والأطفال لم يكذبوا بشيء ولا كسبوا شيئاً ، فبعلل أن تسكون النار لهم داراً ويبعلل أيضاً قول من قال باختيارهم يوم القيامة ، والأمة كلما متفقه على أن القيامة ليست دار اختيار و إنما هى دار حزاء فقط . وقد قال الله تمالى : (يوم يأتى بعض آيات

<sup>(</sup>١) سقطت في الأحل

<sup>(</sup>٢) سورة اللبل: ١٦٤١٥

وبك لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيراً)(١). فأخبر الله تمالى أن بعد ظهور الآيات يبطلالاختيار والأعمال .

ويبطل قول من قال إنهم سيجازون بالأهمال التي علم الله أنهم لو عاشوا المملوها، اللاجاع على أن الله لايعذب أحداً بعمل لم يعمله وبإخباره عليه. السلام: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كنتبت له حسنة).

فإن [قال] (٢) فائل من هؤلاء : وكما قلمتم إن النار إنما هي دار جزاء على . الأهمال ، فكذلك الجنة قد أخبر أنها جزاء بما كانوا يعملون والأطفال لا أعمال لهم ، قيل لهم ويالله النوفيق هو كما ذكرتم إلا أنه لاخلاف في أنه ليس في الآخرة داراً إلا الجنة أو النار . فإذا بعال أن يكونوا من أهل الناو لأن الله لايمذب أحداً إلا بذنب ، صبح أنهم من أهل الجنة ، إذ لم يبق غيرها ، وغيد بعيد عن الله النفضل (٣) ، بإدخاله الأطفال الجنة ، بغضل منه .

ومما يتوى هذا التول ، قول رسول الله صلى الله هليه وسلم الذي رواه البخارى . قال حدثنا مؤمل بن هشام . قال حدثنا اسماهيل ابن ابراهيم ، قال حدثنا هوف أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إذ رأى الروضة الخضر اء المعتمه ، ورأى فيها رجلا كناطول ما يمكون من الرجال وحواليه وقدان كأكثر ما يكون من الوقدان ، فسأل النبي هن من الرجال وحواليه وقدان كأكثر ما يكون من الوقدان ، فسأل النبي هن ذلك ، فأخبر أن الرجل إبراهيم صلوات الله عليه وسأل عر الوقدان ، فأخبر أنهم كل مولود مات على الفطرة فقال له رجل من السلمين : بارسول الله ، وأولاد المشركين ، فصح بهذا ما قالمناه ، وبالله التوفيق والمستمان .

<sup>(</sup>١) الانسام: ١٥٨ (٢) سقطت في الانسل.

<sup>(</sup>٣) في الاُسل: (التفضيل) وهو تصحيف.

## 

دَهب قوم أَن خلق الشيء هو فيره واحتجوا بقوله تمالى: (ما أشهدتهم خلق السيوات والأرض ولا خلق أنفسهم (١)).

وذهبت طائمة أخرى إلى أن خلق الشيء هو الشيء . واحتجوا بقوله تغالى : (هذا خلق الله )(٢) إشارة إلى المحلوق .

وقالوا: لاحجة لهم فى قوله: ما أشيدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم. لأن معنى الإشهاد هاهنا ، المعرقة والذكر ، وإلا فلا شك هند خصو منافى أن الخلق لا يتقدم المخلوق ، وإذا لم يتقدمه فسكلا منهما موجود معاً. فصح بهذا ما قلناه فسكان معنى قول الله عزوجل: ماأشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم فى ابتدائها ، أى ما عرفتهم كيفيتهم فى الإبتداء .

ومما يدل هــــلى صحة قول من قال بأن خلق الشيء هو الشيء أنه إن كان خلق الشيء ، فلا يخلوا ذلك الخلق أن بكون مخلوقاً أو خير خلوق فإن قالوا إن ذلك الحلق غير مخلوق، كفروا. وإن قالوا إنه مخلوق، قيل لهم خلقه هو أو غيره ؟ فإن قالوا هوهو ، رجموا إلى قولنا ، ولم يكن الخلق بأن يكون خلقه هو هو . فإن قالوا : خلقه هو غيره ، لامهم في خلق الخلق مثل ما ألزمناهم في خلق الخلق.

<sup>(</sup>١) السكيف: ٥٥١

<sup>(</sup>٧) لتهان : ۱۱ .

ولزمهم بهذا وجوب مخلوقين متغايرين لانهاية لمدده . وهذا مع تناقضه كفر لأنه يوجب دفسع النهاية عن الموجودات الأوائل ، وهذا قول أهلالدهر.

أما تفاقضه ، فهو أن كل ما يوجد فقد حصره العدد وما حصره العدد فهو متناه ، وبالله التوفيق .

وأيضاً فإن خصومنا موافقون لنا في أن الله لا يخلق شيئاً بمماناة . فلما صح ذلك ، وجب ضرورة أن لاراسطة بين الخالق تمالى / وبين مخلوقاته ولا ثالث هاهنا فإذا كان ذلك يقيناً ، فالمخلوق هـــو الخلق نفسه وإذ [كان](۱) ذلك كذلك ، فخلق الشيء هو الشيء . والله النوفيق ، وهو أهم بالصواب ، وإليه الحرجم والماآب .

(١) سقعلت في الامسل .

#### باب اختلاف الناس في الإمامة وكيف هي

قال قوم : لانكون الإمامة إلا بإجاع قضاة الأمة حيث كانوا -

وقال آخرون لا تتم الإمامة بأقل من خمسة رجال هدول على شورى عمر وبهذا يقول الجبائي . وتصبح أيضاً الإمامة بعهد الإمام العدل إلى رجل من المسلمين قد رآء أهلا لها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى بكر ، وكما فعلى أبو بكر بعمر بن الخطاب ، رضى الله عنهما .

ويوسى الإمام إلى رجال ثقات فيوسيهم بانتخاب من برونه أهلا للاءامة، فيلزم الناس وذلك كشورى عمر. وشورى عمر، إنما قالوا له : من يكن الخليفة بمداك يأمير المؤمنين ، تغيره لنا . فأص الصحابة أن يختاروا لأنفسهم من رضوه في الصحابة ، فاختاروا هنمان ، وهو أحد السنة [ وأسلم ] (۱) الجسه الاختيار إلى هبد الرحمن بن هوف وحده ، أو [ ينيب ] (۲) رجلا فاضلا يخاف انتشار الأمو فيتولى الأمور فيمدل. فتلزم طاعته ، كما فعل ابن الزبير وهلى بن أبي طالب ويزيد بن الوليد .

وبالجُمَلة كيل من هدل، فإن طاعته لازمة للناس إذا كان قرشياً ، فإن نازهه آخر مثله في الفضل ، قدم الأول منهما ، وازم الآخر الرجوع إليه فإن نازهه الآخر ، قتل ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) (٢٠) ، فإن جهل الآخر منهما ، وجب اختيار

(١) في الأسل : ( وإسلام ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في الأسل : ( يثبت ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري و ١٠٠٠ .

الأسوس. فإن اتفقا فى الفضل والسياسة والعلم والشدَّة على تعذر (١) فاو قال. قائل : يقرع بينهما أصاب .

وذهب الخوارج والشيعة حاشا الزيدية ، وساهه الخوارج على ذلك قوم. من المعتزلة ، فقالوا لا يجوز إمامة أحد إذا وجد أفضل منه .

وذهب أهل السنة والزيدية والمرجثة وقوم من الممترئة إلى إمامة الفضول الذي في الناس أفضل منه ، إذا كان ذلك المفضول تأعاً بالمحتاب والسنة ، وهذا هوالصواب ، إلا إذا كان الفضل في جميع الوجوء متيقنا من الفضل البين والعلم ، كاكان في أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، لأن رسول أفيه صلى الله هليه وسلم كان لا يمدل في البوث بخاله ابن الوايد وعمرو بن العاص [أحدا](٢) وأبو ذر الففارى أفضل منهما ، لم يقلمه قط بعثاً ، وقد شكاذلك أبو ذر إليه، فأخبره رسول الله صلى الله هليه وسلم ، أن فيه ضمفاً يربد ضمفاً عن (٣) السياسة والقوة على إشراف الأمور .

ولو كان ما قالته الطائفة الأولى [صحيحا] (٤) لما صحت إمامة أبداً ، إذ لا يتيقن الفضل في أحه بعد الصحابة رضى الله عنهم مع توازى الناس في الفضل وتقاربهم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أي كانا على حالة يتمذر معها المفاضلة بينهما .

<sup>(</sup>٢) سقطت من الاصل .

<sup>(</sup>٣) أي عن النهوض بها .

<sup>(</sup>٤) ايست موجودة في الأصل ، وهي لازمة لسلامة الأسلوب .

 <sup>(</sup> ۵ ) وهم الحوراج والشيعة .

## 

اختلف الناس في هذا المكان اختلافاً شديداً . فذهبت طائفة إلى أنه من خالفهم في شيء من الاعتقاد أو في مسائل الاجتهاد في الأحكام ، فهو كافر .

وذهبت طائفة أخرى إلى أنه من خالفهم فى شيء مما ذكرنا، فإنه يكفر في بمض ذلك دون بعض ويفسق فيما لا يكفر من ذلك .

وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه من خالفهم في الاعتقاد فهو كافر. ومن خالفهم في مسائل الاجتهاد فليس كافراً ولا فاسقاً .

وذهبت طاءمة رابعة إلى أنه يكفر من خالفهم / فى مسائل الاهتقاد إذا كان ﴿ ﴿ وَ سَالُ الْاَهْتَقَادُ إِذَا كَانَ خلافه إيام فى صفات الله هز وجل فقط ، فأما فى سائر ذلك فإنه يفسق ولا يكفر .

وذهبت جاهة من أصحابنا إلى أن النكفير في الخلاف في الاهتقاد، وأما الأعمال فإنه لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصاوات حتى يخرج وقتها، فإنه ، يسكفر بذلك ، وممن قال بذلك أحد بن حنبل وإسحق بن وأهويه وابن المبارك وغيرهم.

وذهب سائر أصحابنا إلى أن تارك الصلوات ، كغيره من الذنب ، لا يكفر بندك إذا كان مقراً بفرضها .

وذهبت طائفة ثالثة من أهل السّنة إلى أنه لايكفر مسلم بشيء من الأشياء، لا بخلاف في اعتقاد ولا في فيره ، إلى أن تجمع الأمة على أحد أنه كافر ، فيتوفف (١) هند إجاءهم . وهذا قول محمد بن إدريس الشافعي وهاود وغيرها .

فما يود به على من كفر مسلماً بخلاف فى بعض مسائل الاعتقادات ، أن يقال له : هل تراك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً من الإسلام ، مما يسكفر مستقد خلافه إلا وقد بينه الناس و دها الأمة إليه ، هل بلغكم ، وهل أوجب على أحد أن لا يقبل إسلام قرية أو أهل حسن أو نصرانى أو غيره إلا بأن يعمو [ إلى ](٢) تثبيت الاعتقاد فى خلق القرآن أو إبطال خلقه أو تحقيق السكلام فى الإرادة والرؤية والاستطاعة والجسبر وغير ذلك من حواش ومالم يحدث فى الصدر الأول .

فمن قال إن الحالف في شيء من هذا كانر ولا يكون مداماً حتى يعتقد الصحيح من ذلك ، فقد أوجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيم (٣)

<sup>(</sup>١) في الاسل ( فنوقف ) • وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) سقطت من الاصل .

<sup>(</sup>٣) أضاع وأهمل. وهذا غير معقول من الرسول ﷺ ، أن يصبح دعام الناس إلى الإسلام بما لا يتم إسلامهم يلا به .

<sup>(</sup>ه) داود (أى الظاهرى) هو سليان البغدادى الأصبهاني إمام أهل الظاهر ولد سنة ٢٠٠ ، وقيل ٢٠٧ أصله من أصبهان ولد بالسكوفة ونشأ ببغداد و توفى سنة ٢٧٠ وكان أحد أئمة المسلمين ، جمع سلمان حرب — والعقبى ، وإسحاق أبن راهوية رحل إلى نيسابور فسمع للسند والنفسير ذكر المروزى عن داود أنه خرج إلى خراسان إلى ابن راهويه فتسكلم بأن القرآن محدث ولما جمع ابن راهويه هذا و ثب عليه وضربه ، وقد أنكر عليه ذلك الأمام أحمد بن حنبل. ورفض دخوله إليه ،

أنظر السبكي - طبقات الشاهمية ج ١ ص ٤٢

دعاء الناس إلى مالا يتم إسلامهم إلا به . ولو جاز أن يكنفر أحد عا يؤول إليه كلامه، لسكان قائل هذا القول أولى الناس بالتسكفير لعظيم مايؤول إليه كلامه إن لم يقله ، وإلا فيوجد في قول مكفره أشياء يؤول إفهاكلامه ، -- 02 لايقول بها، وهي توجب السكنفر أيضاً، وبالله النوفيق.

> وأما من كفر المجتمدين في الفتوى ، فقول ساقط لا وجه له ، لأن جميع الصحابة قد اجتهدوا في الفتوى واختلموا . ﴿ فَنَ ﴾(١) كفر المجتهدين في الفتوى ، لزمه أن يكفر الصحابة رضى الله عنهم ، وفي هذا ما فيه .

> وأما من كفر تارثة الصلوات، فإنما تملق بأحاديث المخرج، نهاسهل قريب والمسكلام فيها [له] مكان آخر إن شاء الله تمالى - ويكنى في الردعليهم أنهم يفرقون (٢٠) ربين تارك الصلادوامرأته ولا يمتنعون من أكل ذبيحنه .وليسعذا حكم لاالسكفا وحجة من لم يكفر أحدا إلا بإجاع أن من ثبت له عقد الإيمان باتفاق الناس لم مزل هنه إلا باتفاق الطبر (٣).

> وفد احتج بعض مخالفينا في هذا بأحاديث وردت . فمنها قو له صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . ومن ذلك ( من قال الأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما )(٤) وأحاديث فير هذه -

> والوجه فيا جاء من هذه الأخبار بين والحد لله ، وهو أن كلامه صلى الله عليه وسلم لايتنافي . وقد أخبر رسول الله صلى الله هليه وسلم في غير ماحديث أن من قال لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة ولا يجوز أن عبل ماثل إلى أحد بشق هذا الحديث دون الشق الآخر ، ولابد من استعمالهما جميعاً .

 <sup>(</sup>١) في الاصل : ( فيمن ) . وهو تصحيف .
 (٢) أي لا يحرمونها عليه لأنه كافر على رأيهم وهي مسلمة .

 <sup>(</sup>۳) أى القرآن السكريم و الحديث الشريف.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث والذي قبله . صحيح مسلم ، كتاب الإيمان .

وقه وردت أحاديث كثيرة تبين ماذكرنا ولهذا موضع فير هذا والاعمدة في هذا الكتاب (٢)، اتفاق الأمة أنه لا يحال بين الفاسق وبين المرأته، ولا بين المثأول وامرأته، وأن الفاسق لا يقتل كما يقتل السكافر، وهذا يقضى على قول من كفر أحداً من المسلمين.

٥٤ --- د

ويما يبطل قول من كفر أهل التأويل وأهل الجهل، أن الآمة مجمعة على أنه من بعلل آية من كتاب الله تعالى معتمداً (" وهو عالم بأنها، ن القرآن، فهو كافر بلا خلاف، وإجاعهم على أن قاركاً لو قرأها مبدلة وهو لا يعلم، لكنه ظن أن فلك الفظمن القرآن، فإنه ليس بكافر ولا فاسق فإذاً فرق بين من أن الشيء قاصداً إليه وبين من أناه جاهلا به ولهذا وغيره قلمنا إنه لا يكفراحه بتأويل ولا يكفر أحه إلا بجحه ما اجتمعت الأمة على أنه من عنه الله عزوجل بعد أن يبلغه ذلك الإجاع أو يصح عنه وأما قبل أن يبلغه ذلك الإجاع أو يصح عنه و والله التوفيق .

وحدثنا أحد بن محد الجسور (\*) من أحد بن الفضل الدبنورى عن محد

<sup>(</sup>١) أي من أجل إسلامهم .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي الْأَسُلُ وَالْأُولِي : ( الباب ) .

<sup>(</sup>٣) هــكذا في الأصل . ولعل الأولى متعمداً .

<sup>(</sup>ع) أحمد بن محمد الجسور : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب البن الجسور الأموى ، يسكنى أبا حمر ، ويعرف بابن الجسور محمدث مكثر حافظ للحديث والرأى ، عارف بالمحماء البرجال ولد سنة ١٩٩٩ و توفى سنة ٢٠٤ ، انظر الجذوة المحمدي من ١٤٥٤ الحلى ح ١٠٠ من ٤ مطوق الحامة من ٢٤٥ ، ١٤٥ المحمدي من ١٤٥٤ ما الحلى ح ١٠٠ من ٤ مطوق الحامة من ٢٤٥ ، ١٤٥

بن جرير الطبرى، أنه قال: « من بلغ الحلم أو المحيض من الرجال والمساء ولم يملم الله بجميع صفاته وأسمائه فهو كافر حلال الدم والمال » . وهذا من أفحش قول وأبعده هن الصواب ، وكنى رداً عليه أنه مقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس إلى استكمال معرفة الصفات . فقائل هذا القول مستقصر كلني صلى الله عليه وسلم . ولو كفر قائل متأول اسكان هذا أولى الناس بالنكفير لما ذكرنا . وأيضا فلو صح كلامه وأعوذ بالله مادخل الجنة إلا عدد يسير ، وفضل الله عز وجل أرسع .

### باب من لم تبلغه الدعوة

قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: (لأندركم به ومن بلغ أثنكم لتشهدون أن مع الله آلحة أخرى ؟ قل: لا أشهد قل إنما هو إله واحد)(١) الآية ، وقال تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(٢). قنص الله تعالى على أن النذارة(٣) إنما نازم من بلغته وأنه تعالى لايعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسل،

فصح بهذا أن من لم تبلغه الدهوة إما لانقزاح (٤) مكانه وإما لقصر مدته إثر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لاهذاب عليه ولا يلزمه شيء . وهذا قول جهور أصحابنا .

وأما من بلفه أن عمداً صلى الله عليه وسلم دعا إلى أشياء ذكر أن ربه تمالى أمره بها ، فواجب هلميه حيث ماكان ، البحث همادعا إليه . فإذا أخبر عليه إلى أنه عليه السلام [أخبر بأنه رسول] لزمه الإقرار ، فإن لم يفمل فقد حقت عليه كلة المذاب ولاعذر بشيء من أشغال الدنيا لمن بلغه ذلك في اشتغاله عن البحث عن ذلك الآبة التي ذكرنا ولقيام الحجة .

وذهب قوم من الخوارج إلى إن شاهة مبعث الرسول [قد ألزمت إن انباهه أهل المشرق والمغرب، وهذا محال لأنه هز وجل قد نص أن

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٩ ، وصدرت الآية : ( وأوحى إلى هذا القرآن ) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٥.

<sup>(</sup>٣) أي الإنذار

<sup>(</sup>٤) تشعبه و بعده عن موطن بعثة الرسول عَبْسَالِيِّيجُ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل تصحيف في بعض السكلات أو جدت اضطراباً في العبدارة مصحصاها اجتهاداً حسب السياق .

النفارة (١) إنما تسكون على من بلغه القرآن ، فإن لم يبلغه فلاحجة عليه المزمه ولم يكاف (٢) الله عز وجل عباده علم الغيب .

وذهب قوم إلى أن النوحيد وحدد يلزم بمجرد المقل.

ولسنا نبعد أن يكون تاراك التوحيد [يعذب] (٣) ، لـكننا إنما نننى أن يمذب على ترك التوحيد قبل أن يأتيه رسول ، لأن الله عز وجل قد نس أنه لا يعذب أحداً حتى يبعث رسولا ، وليس فى وجوب التوحيد وجوب التعذيب على تركه حتى يأنى نص بذلك . وبالله تعالى النوفيق والمستعان ،

<sup>(</sup>١) في الاصل : ( الغزارة ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الاسل: ( يسكلفه ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تصحيف في هذه السكليات وتحريف في المهني .

### باب المكلام في خرق العادات

ذهب عبد الله بن قايد وجماعة من الصوفية إلى تجويز المشى على الماء وإحداث (١) الطعام [وخرق](٢) الهواء وما أشبه هذا لقوم صالحين .

وذهب جمهور الصالحين إلى إحالة هذا والمنع منه [وهذا الذي فيره] (٣) ، لأن الله هز وجل أبان الأنبياء عليهم السلام بالمعجزات الدالة على صدقهم ، المفرقة بين دعوى المدهيين وبينهم ، فلو جاز أن يأنى بهذا الأمر أحد سواهم لما كان فيه دليل على صدقهم .

وقد وام محمه بن الطيب نصر قول من قال بتجويز ذلك . فقال : إن خرق العادة لايكون معجزة إلا بالنحدى . يريد بذلك أنه لايكون خرق العادة للأنبياء صلوات الله عليهم أجمين حتى يدهوا الناس إلى أن بأنوا عثلها فيمجزوا هن ذلك .

وذلك أفث ما يكون من الاحتجاج لوجوه:

أحدها أنه دموى بلا دليل.

والثانى أن النبى صلى الله عليه وسلم [ لما ] (٤) نبع الماه من ببن أصابعه . قال أشهد أنى رسول الله تلبيها على هذه المعجزة ، وأنها تشهد له دارسالة هون أن يتحدى عثل ذلك أحدا . فبطل إدعاء محمد بن الطيب في التحدى .

ہو سے پ

<sup>(</sup>١) أي إبجاده من لا شهو.

<sup>(</sup>٣) هـكذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هـكذا في الأصل وأرى أن تكون العبارة هـكذا ; (وهذا وغيره ) .

<sup>(</sup>٤) ساقطة من الأصل.

ومنها أن الله هز وجل يسمى هذه الخوارق آيات . والآيات لاتكون إلا
 للأنبياء بلا خلاف من أحد .

فإلى اعترض معترض بقصة خبيب بن عدى وتسبيح الحصافى يد عمان رضى الله هنه وماجرى هذا المجرى، قبل له وبالله النوفيق . كل هذا إنماكان فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم لابعده وماظهر فى حياته إنما هو بمنزلة الحنين الفاهر فى الجذع (۱) والنماء الزائد فى للماء الذى كان فى القدح (۲)، لاثىء فيه الفدين ظهر هايهم من ذلك إلا إكرامهم بظهور الآية فيهم . وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم ، فلاسبيل إلى صحة شىء من هذا .

فإن اعترض معترض بتول الله تعالى: (ادعونى أستجب اسكم)(٣)

<sup>(</sup>١) أى الجذع الذى كان يخطب عليه رسسول الله ﷺ ، قبل أن يصنع له النبر .

<sup>(</sup>۲) وقصة ذلك كا جاء في البخارى: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: خرج النبي النبي الله في بعض مخارجه (غزوانه) ومعه ناس من أصحابه ، فا نطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه ، فلم يجدوا ماء يتوضؤن فا نطلق رجل من القوم فجاء بقد من ماء يسير ، فاخذه النبي الله يتوسل عم مد أصابعه الأربع على القدم هم قال قوموا فتوسلوا ، فتوسل القوم حتى بلغوا فيا يريدون من الوضيدوه ، وكانوا سبعين أو بحوه ، وفي رواية أخرى : ( فجل الماء ينبع من بين أصابعه ) وخالثة : فر أيت الماء ينبع من "محت أصابعة ) ، فتوسل الناس حتى توسؤا من عند آخرهم ) . صحبح البخارى باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>()</sup> غافر : ۲۰.

وباتفاق الآمة هلى إجابة الدهوة ؛ قيل له وبالله التوفيق . هذا النص وهذا الإجاع إنما هو في بعض الأشياء دون بعضها . ألا ترى أنه لو دعا في أن يجعله نبياً أو ماأشبه هذا ، فهو غير حتيق بالإجابة إنما تكون الإجابة [فياخضضنا على] (() الدعاء فيه من المكنات ، كالدعاء في مغفرة الذنوب وقرة العين في الأهل والولد وبسط الرزق ودفاع المات وما أشبه هذا مما قد علمنا وجه الدعاء فيه وأما من دعا في خرق عادة فهو عاص لأنه دعا فيا لم بؤمر بالدعاء فيه ولا أحوج إليه فهو بالإثم والوزر أحق منه بالاجابة وبالله التوفيق وهو أهلم بالصواب وإليه المرجم والمسآب .

i - 07

<sup>(</sup>١) في الأسل اضطراب في هذه العبارة . .

### باب الكلام في السحر

اختلف الناس في السحر . فذهب قوم من الحشوية (١) إلى أن السحر يحيل الأعيان ويقلب الجواهر .

وذهب جمهور الناس إلى أنه إنما تخيل بميل معروفة إذا تدبرت ووقف عليها . ومنه مايكون بالخاصة كما يوصف عن الطاق أنه إذا [دخل](٢) وضمخ به شيء من الأعضاء أنه لا يحترق بمقدار ما يتصعد فيه ذلك الطاق المحلول .

ومنه ما يذكره الحرانيون (٢٠) من استغزال قوى الكواكب ببعض الصناعات وكل هذا لايحيل جوهرا. وهذا الذى لايجوز غيره. ولو جاز أن يقلب الساحر هيئاً لما كان بين الأنبياء وبينه فرق. وقلب الأهيان هو الفرق الذى يكون من هند الله عز وجل بين الظاهر هلى يدى الأنبياء صلوات الله وسلامه هليهم وبين الباطل الذى إنما يلبس وهو السحر.

وقد نص الله عز وجل على ماقلنا . فأخبر سبحانه وتمالى على ماقلنا . فأخبر عز وجل هن سحرة موسى فقال: ( يخبل إليه من سحرهم أنها تسعى)(٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحشرية) وهو تصحيف والحشوية طائفة مشبهة من أهل الحديث ذهبوا إلى إمرار النصوص الواردة في سفات الله على ظاهرها بكل حرفية ، حتى ذهبوا في تجسيم الله سبحانه إلى أبعد مسدى مما جعله في مذهبهم مشابها فلحوادث ، وقبسلوا في ذلك الإسرائيليات ، والأحاديث المسكنوبة التي لا تقمشي مع شرع ، ولا عقل ، وقالوا إن معرفة الله لا تكون إلا بالسمع ، ولا دخل مطلقاً المقل فيها . يذكر منهم الشهرستاني في الملل والنحل : مضر ، وكهمس ، وأحد الهجيمي .

<sup>(</sup>٢) هـكذا في الأصل، ولعلها (حسل) أي أذيب، والطلق: نوع من الأحجار يستعمل في الدواء، والأصباغ وإذا رقق صار كالزجاج.
(٤) أي صائبة حران.

فأخبر [ أن ](١) ذلك السحر إنماكان تخيلا لاحقيقة . وهذا الذي لايجوز فيره . وقد قيل إن تلك الحبال والسمى كانت محشوة بالزئبق .

وقد ذكر الله تمالى سحر هاروت وماروت فلم يخبر عنه بأكثر «ن النفريق بين المرء وزوجه . وهذا شيء يطبعه التخييل . وأما / قلب السين ٥٩ سسب فلاسبيل إليه إلا الله عز وجل الذي أنشأء أول مرة وهو القادر «لى مايشاء وبافته التوفيق وهو أعلم بالصواب .

(١) ستعلت في الأصل .

#### باب فعل الجن بالمجنون

ذهبت طائفة من الناس إلى أنهم يهخلون في أجسام المصابين .

وذهب قوم إلى أنهم إنما يؤثرون هذه الآثار على وجه ماغير الدخول.

واحتجت الطائفة الأولى بالحديث الذي يروى: ( إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم) (١). ولاحجة لهم في هذا ، لأن الممهود في كلام المرب أن يقال جريت من فلان مجرى الدم ، وإذا جن عليه [جنونه] (٢) وانصل هو اد مهوا د واتقا في المودة ، كما قال الشاعر :

وقد كنت أجرى في حشاهن مرة كجرى معين الماء في قصب الآس<sup>(۳)</sup>. فإعا أراد لصوق هواه بقلوبهن ومداخلته لأهوائهن .

وقد أخبر الله عز وجل أن الشيطان، من نار السوم (1) ولا يجوز مداخلنه جسم لجسم إلا على طريق المجاورة وقد قال الله عز وجل: ( اقدى ينخبطه الشيطان من المس ) (٥) . فأخبر الله عز وجل ذلك إنما هو على سبيل المماهة على حسب ماقلناه .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري باب الاعتسكاف ٠

<sup>(</sup>٧) في الأصل (جانبه) ونرى أن هذا تصحيفاً .

<sup>(</sup>٣) نوع من الشحر معروف . انظر القاموس •

<sup>(</sup>ع) وذلك في قوله تمالى : ( والجان خلقناء من قبدل من نار السدوم ) 4 الحجرا : ۲۷ .

<sup>- (</sup>ه) البقرة: ١٧٥٠

وقال هزوجل .حكاية هن أيوب عليه السلام: (أنى مسىالشيطان بنصب وهذاب اركفى برجات هذا منتسل بارد وشراب)(١) . الآية .

وقه يجمل الله عز وجل آلة الشياطين تستنير بها الطبيعة استثارة ما فيتولد بها الصراع ويجلب بها الوسوسة كالذى تشاهده من استثارة الطبائع والهتياجها بالكلمة المسموعة وبالحالة يشرف عليها الإنسان فتحيله عن رضى إلى خصب عن تورع إلى ملام وعن انبساط إلى [انقباض (۲)]، وما أشبه خال (۲). والله أعلم بالصواب وإليه للرجع والمسآب،

- W

أما الكلام في مائية الجن ، فلاخلاف بين للسلمين في مائيتهم ، وإنما وجب تبقن للعلم بهم لإخبار الله هز وجل بكونهم ، وهذا من المغيبات ، وهو قد ورد الطبر بذلك في حد الممكن ، وكل ما كان في حد الممكن فورد به خبر قد قام اللبر هان هلي صدقه ، وجب الإقرار به ولا خلاف بين المسلمين في أنهم أجمام نارية .

ولسنا نبعد أن يكون فى مزاجهم شىء فهر النارية ، كما أن الله عز وجل خلق الإنسان من تراب وقد أخبر الله تمالى فى مكان آخر أنه خلى من الماء كل شىء حى ، فسكان فينا من الماء جزء .

<sup>(</sup>١) س ٤٧ ، ٤٧ ولا يستقيم ٠ (٢) في الأسل (حياة) ولا يستقيم ٠

<sup>(</sup>٣) نلاحظ أن بعض الألفاظ في هذه الفقرة لا تؤدى المعنى الذي في السياق والمؤلف في (الفصل) قد قدم لتما هذا المعنى كاملا بألفاظ مستقيمة ، وذلك في قوله : « ونحن نشاهد الانسان برى من له عنسده عائر فيمنطرب، وتقيدك أعراضه ، وصورته وأخلاقه ، وتثور ناريته ويرى من يحب فيثور له حالى أخرى ، ويبتهج ويتبسط ٥٠٠ إلى أن يقرل فعلمنا أن الله عز وجل جعل المجن قوى يتوسون بها إلى تنبير النفوس والقذف فيها بما يستدعونها إليه ٥٠٠ عالمصل ج ، فصل (الكلام في الجن مهم وفعه في المصروع) ،

وكذلك لانبعد أن يكون في تركيب الجن شيء من غير النار من العقاصر ، إلا أن جوهرهم النار على ما أخبر الله تمالى . وإنما قلمنا هذا لأن الله تمالى أخبر أن لإبليس فرية وأخبر رسوله عليه السلام أنهم لايتغذون [الا](١) بالرمة والرمة العظم وكما أن أله خلق خلقاً مايشا وهو السمك ، فكذلك [ف](١) خلقاً فارياً وهم الجن .

فتبارك الله أحسن الخالفين: فأما الملائكة فنور محض ساف بإخبار النبي عليه السلام بذلك . فلو لم يكن من فضلهم إلا هذا لكني . والله أعلم بالصواب .

<sup>﴿ (</sup>١) سقطت في الأصل ﴿ ٢) ليست في الأصل.

### باب القضايا بالنجوم ودلائلها

وذهب قوم آخرون إلى أن قالوا لا يبعد أن يكون الله عز وجل جمل مدركاتها دلائل على السكائنات كا يستدل بالدخان على النار وبكون النار على أنه سيكون دخان . وقالوا : لا يبعد أن يكون الله تعالى جعلها أسبابا السكائنات كاجعل السم سبباً للموت والحر سبباً لنحول الجسم والغذاء سبباً للمعياة وهو الفاهل بكل ذلك لا إله إلا هو ونفوا / أن يكون لها تعقل أو يكون لها اختيار أو حركة إرادة .

۷ه---

فإن تال تائل فهاذا تقول فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله عز وجل يقول أصبح من هبادى ، ؤمن بى وكافر بالكوكب وكافر بى ، ؤمن بالكوكب فالكافر بالله عز وجل المؤمن بالكوكب الذى يقسول مطرنا بنوء) .

و الله المالية المتوفيق أن الذي قاله رسول الله على هو كا قال : ومن السب النوء والفعل إلى السكوكب فسكافر بالله هز وجل مباح دمه بذلك .

وأما من نسب الفعل إلى الله هز وجل وجعلها أسباباً على ما قدمنا فحارج من السكفر كما أن الهالك من المعاش إذا منحه (١) الله ماء فأحياه فلاس الماء هو الذى أحياه، ولسكن الله هز وجل هو الذى أحياه.

وأما معرفة نزول الغيث وما في الأرحام وفي أي أرض بموت المرء وماذا

<sup>(</sup>١) في الأصل ( منح ) .

يكسب هدا ، فليس في أو ة علم السكو اكب وصول إلى معرفة شيء من ذلك على الحقيقة ، وإنما ذكر أهل هذا الشأن دلائل يدل هليها القرانات(١) من حروب أو قسوط أوخصب لايدرون وقت نزول الغيث فيه ، وما أشبه هذا، مالم يقم علمه دليل في بطلانه .

وعدًا داخل في حد التجارب وفي باب المكن وقد معيع الني صلى الله عليه وسلم الخطوما كان من هذا الباب فليس غيباً ، وإنما الغيب مالا دليل هليه . ألا ترى أن علم الإنسان بما في نفسه غيب عند غيره وليس غيباً عنده فسكذاك ما هليه دليل هند من هلم ذلك أقدليل . وهو غيب هند من لم يعلمه .

فإن قال قائل فأى فرق بين هذا وبين إخبار الأنبياء عليهم السلام بَالغيوب قيل له الغرق بين ذلك واضع بين . وذلك أن المنجم لايعلم شيئًا حتى يمدل ويصيب في النمديل. فإن وقم له إفغال في شيء من ذلك لم يصب. ولايخبر أيضاً بالجزئيات والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيوب دون أن يتكلف صناعة . والبكلام عنده في الجزئيات لايخناط بالكلام في الكليات لاخلط في شيء من ذلك كأنه شهد الأمر.

> وأيضاً فإن طربق هلم النجوم إلى ماذكرنا ممكنة لكل من طلبها . وعلم النبي صلى الله هليه وسلم ليس كذلك ولا سبيل إليه لأحد إلا من قد خصه الله عز وجل بنبوته ثم لأسبيل أيضاً قنبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة ذلك فى كل وقت لسكن فى الوقت الذى يعلمه ربه عز وجل به . وبالله النوفيتي والله أعلم بالصواب وإليه المرجم والمآب.

1- ..

<sup>(</sup>١) في الأصل القرانان وهو تصحيف كما يفهم من السباق، والقرانات أحوال فلسكية للسكواكب وللنجوم في دورانها والنقائها بعضها مع يهض.

## المكلام في التواد

ذهبت طائمة إلى أن الشيء المتواد. هن قبل الإنسانة هو قبله الآنة يماقب. هليه ومموض<sup>(۱)</sup> به ومنهى هنه ولاتتم هذه الآحكام إلا على قبل الإنسان لا على قبل غيره.

وذهبت طائفة وهو قول معمر بن عمر وقال إن الشيء الحتواد هو فعل العلبيمة مثل وقوع السهم بالعلبيمة إذا أرمى فهو فعل السهم بالطبيمة .

وذهبت طائنة إلى أن ذلك فعل الله عز وجل وهذا هو الصحيح ، لأن. الغمل لايضاف إلى الجمادات إلا مجازاً . وكل فعل يكون من جماد فإنما هو فعل الله عز وجل .

ومن الدليل على أنه ليس فعل الإنسان أن الإنسان لا يفعل إلا الحركة ، وهي التي يقدر عليها وعلى ضدها وهو التراك ، ولا يسمى فاهلا لأن من هذه صفته فالشيء (٢) المتوقد من الحركة واقع بخلاف إرادة الإنسان الفاهل لتحرك الحركة . فلو كان الشيء المتوقد من تلك الحركة فعل الإنسان لوقع على حسب اختياره والعيان توجب خلاف ذلك ، فنجد الإنسان يضرب فيكون من ذلك الفرب الموت وهو لم يرده ولا يقع منه الموت [ فالله ](٣) قد أراد.

- 0A

فإن قال قائل ، فسكيف يؤاخذ الإنسان بما هذه صفته بما ليس فعله ، فالجواب وباقة النوفيق أنه إنما يؤاخذ بفعله الذي حدث منه هذا الشيء فيقنص منه بمثله ما يتولد عنه مثل ماتولد عن فعله . وقد نص الله عز وجل على أنه هو يحيى ويميت لاشريك له فلا سبيل أن ينسب هذا الفعل إلى أحد فيره لما في هذا النص ولما بيناه آنفاً من أنه لا يقم شيء من ذلك حسب اختيار الفاعل وبالله التوفيق وهو أعلم بالصواب .

(١) أَى عِبَازَى عَلَيْهِ (٢) في الأصل : ﴿ وَالْثِيءِ ﴾ (٣) في الأصل ﴿ وَهُو ﴾ ..

#### باب الـكمون في الاشياء

اختلف الناس في السكمون . فذهب توم إلى التول به وهو أن كالمرأ إن النار في الحجر كافة . وفعب آخرون إلى التول بإطال .

وهذا قول ضرار " بن عرو إلا أن بعض خصومه أفحش عليه في هذا الباب و تسبوه إلى أنه يقول ليس في الزيتون زيت ولا في العنب هصير وهذا عمال من النول يبعد هن ضرار.

وكذلك أيضا نسب من لايقول بالسكون إلى القائلين به إلى التخط بكالها وطولها كاملة كافة على سبيل المجاورة كالريت في الزينون والعصير في الممنب والدم في الإنسان والماء في كل مايستمبر لأنك حتى استخرجت هذه الأشياء من الأجرام التي هي لها أماكن و ضمرت وسفرت أجرامها . وفي الأشياء أشياء ليست كوامن كالنار في الحجر ، الكن في الحجر توة إذا (١) لاق الحديد احتدم مابينهما من الهواء فظهرت الشرارة فيه واستقرت في جسم ما .

وكذلك أيضا النواة فيها طبيعة تجنفب الرطوبات التي حواليها من الماء والأرض والدمن (٢) إلى نفسها ثم تخليها إلى جنبها فينسى (٣) ذلك الشيء الرائد ثمواً يظهر منه النبات على كيفيته الوجودة والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : (إذ)

<sup>(</sup>٧) جمع دمنه وهي ما وضع من روث البهائم .

<sup>(</sup>٣) أي شمو

<sup>(</sup>٠) ضرار بن صرو [ يبعل القول بالسكون في الاشباء] .

ذهبت طائفة إلى أن لاحركة ، واحتجوا فقلوا وجداً الشيء ساكماً في المسكان الأول وساكناً في المسكان الثاني فعلمنا أن ذلك سكون . وهذا قول فسب إلى معدر (١).

وذهبت طائفة إلى إثبات الحركات وننى السكون ، قانوا لأن السكون هو هدم الحركة فالعدم ليس معنى .

وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة والسكون وقالوا إنما هو متحراك وساكن فقط ، وهو قول أبى بكر بن كيسان الأصم (٢).

وذهبت طائلة إلى أن الحركة أجسام، وهو قول جهنم بن صفوان .

فأما من قال بنغى الحركة وأن كل شيء سكون ؛ فقول فاسد ، لأنا قد علمنا أن معنى السكون هو الإقامة في المسكان وأن الحركة هي النقلة هن المسكان والنقلة فير الإقامة . فصح أن هاهنا معنى غير السكون وذلك المسنى هو الحركة.

وأما قول من أثبت الحركة ونفى السكون ، فنول فاسد أيضاً لأن احتجاجه فى السكون أنه هدم ، محال ، وشعوذة ، لأنه لو كان هدماً لوجب أن لا يوجه السكون أبداً وأن توجه الحركة . وإنما دخل هليهم الوم لأنه رأى أن السكون هو هدم الحركة وليس من كونه هدماً للحركة موجباً أن

<sup>(</sup>١) هو معمر بن همرو الممطار مولى بني سليم أحد رؤساء المعتزلة ، وإليه تنسب طائلة المعمرية من المعتزلة

<sup>(</sup>٣) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم ، عدم القاض عبد الجبار من العلمة السادسة من طبقات المعتزلة .

يكون السكون هدماً في ذاته لأن السكون ،وجود وهو الإقامة في المسكلان ، غلو كانت الإقامة في المكان معدومة وهي موجودة لكانت موجودة معدومة في حال وهو محال .

وأما الذين نفوا السكون والحركة نقول فاحد أيضاً ، لأنا نجد الجسم سَاكُمُنَا ثُمُ نَجِدُهُ مُنْهُونَ كَمَّا ؛ فَعَلَمُنَا أَنْ مَمْنِي كَانَ لَهُ قَدْ بِعَالَ وَحَدَث معني آخر • والر لم يكن كذلك أما هلم للجسم معنى حادث بعد معنى ذاهب فعمج بهذا وجود المشيين اللذين ما السكون والحركة .

وأما من قال إن الحركات أجسام فحال بين ، بما قدمنا أن الجمم يشغل مكامًا لأن حد/ الجسم [ أنه ](١) يشغل مكامًا لأن حد الجسم ما كان طويلا وه ــب عريضاً عميقاً ، وما كان طويلا هريضاً نهو شاغل مكاناً ، والحركة بخلاف ذلك .

> وقد ذهب أيضاً إلى تخليط كثير من أن الحركة ترى وأن لها طولاً . وكلا الله واين خطأ فاحش ، لأنا(٢) لانرى إلا اللون ، والحركة ليست ذات لون. وكشائك أيضاً من كان له طول فله عرض وما كان له عرض فله عمق وما كان مكذا نهوجسم.

> وقد بينا بطلان هذا ، وإنما فاط من غلط في هذا المكان إذا رأى المتحرك يقطع أماكن لها طول والمسكان واقم تحت الكمية يميي بذلك العدد الله ي هو فرع (٣) مساحته ، فنوهم أن [ هذه ](٤) الحركة لها طول وإنما هي

<sup>(</sup>١) ساقطة في الاصل

<sup>(</sup>٧) في الاصل لا ثه ، وهو اصطراب في الأسلوب .

 <sup>(</sup>٣) أي مقياس وكمية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ذا) ، وهو تصحيف .

للمسكان (١) الذي وقبت منه الحركة .

والصحيح من هذا كله أن الحركات والسكون أهراض ننى ومحدث آخر من جلسها وأن ذلك واقع تحت السكمية وهي العدد لأنها مدة الزمان الذي يوجد فيه الجسم منتقلا أو مقيا على ما بينا في مكانه وبالله النوفيق.

والحركات النقلية تنقسم قسمين ضرورية واخثيارية . فالاختيارية فعل النفوس المحتارة في نقاما من مكان إلى مكانى فهى غير جارية على رتبة واحدة لحكن إلى كل جهة .

والاضطرارية تنقسم قسمين : طبيعية وقسرية : فالإضعار أرية هي التي تسكون بغير قصد من الشحر للاجها ، والطبيعية منها حركة كل شيء غير حي بطبعه كحركة الماء سفلا وحركة النار علواً وحركة الفلك دوراً.

والقسرية هي حركة كل شيء فعل عليه عارض فأحاله عن طبعه كتحريك الماء علواً والدار والهوا سفلا والسكون ينقسم قسمين : اختيارى واضطرارى . فالاختيارى هو سكون الحي المؤثر لغركة الحركة والاضطرارى هو سكون غير الحي أو منع الحي من الحركة قسراً وهذا ينقسم قسمين طبيعى وقسرى . فالطبيعى هو سكون كل شيء في عنصره الحاوق فيه كسكون الأرض وسط فالطبيعى هو سكون المواء في موضعه والنار في مكانها ، والقسرى هو سكون الشيء في غير موضعه كإمساكك الحجر بيدك في الهواء وقسرك الزق المفتوح بأن تمسكة تحت الماء .

وقد ذكرنا ماثر أنواع الحركات في كناب النعريف. وأما حركة الهواء في عالمه إلى كل جهة ، وحركة الماء في البحر فهو تحريك الباوى هز وجل لكل ذلك بما رئب من الرئب ، والله أهلم بالصواب وإليه المرجع والمسآب. i -- 70

# باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع هذا الخطاب أعلى الجسد أم النفس

قال أبو عمد : اختلف الناس في هذا الإسم على أي ثي « يقم ، فذهبت. حَالَمُهُ إِلَى أَنْهُ إِنَّا يَتُمْ عَلَى النَّفُسُ دُونَ الْجُسَدُ وَذَهِبَتَ طَالُّفَةً إِلَى أَنْهُ إِنَّا يَتَّمِّ حلى الجسد دون النفس ، وهذا قول المذيل العلاف : وكان ينهمب إلى أن الروح عرض من الأهراض ، وعذا قول جالينوس الجسكيم عنوظ عنه .

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الإبان إمم واقع على الجسد والنفس مماً كالبلق أفذى لايقم على البياض دون السواد ولا على السواد دون البياض لكن عليهما مما إذا اجتمعا .

وذهب أهل الآول الأول إلى الإستدلال بقول الله هز وجل (إن الإنسان خلق هلوعاً إذا ممه الشر جزوعاً وإذا ممه الخير منوعاً )<sup>(1)</sup>قالوا هذه صفة. النفس لاصفات الجسد، وقالوا الإنسان هو المحاطب، وقد قال الله هز وجل هو الله ي يتوقاكم بالليل ويعلم ماجرحتم بالنهار .

وقال في مكان آخر : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) (٢٠): فأخبر الله هز وجل أنه يتوفانا ثم بين أن المتوفى هي الأنفس فدل ذلك على أن الإنسان هو النفس بهذا النص لاعالة . واستدل أبو الهذيل الملاف بقول جالينوس وبقول الله هز وجل: (خلق الإنسان من صلصال كالفخار )(٣). فقال إن المحلوق من هذا هو الجسد لاعمالة ، فدل على أن الإنسان هو الجسد.

<sup>(</sup>١) سورة المعارج : ١٩ -- ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الرحن : ١٤٠ (۲) انزمر : ۲۶ .

قال أبو محمد: وكل هذين القولين [صحيحان واحتجاجان قويان ](١)، غليس أحدهما أولى من الآخر في هذا . فإذا اجتمعا ثبت بهما أن الإنسانهو الجسد والنفس مما هل المهى الذي ذكرنا من الآباق الذي لايقم إلا على البياض والسواد على السواد وحده ولا على البياض وحده .

وأما قول أبي الهذيل الذي قال إن الروح هرض من الأهراض ، فقول فاسه . ويعنى الروح والنفس والنسمة وهي الروح فهي ثلاثة أسماء مشتركة في شيء واحد . فإن شئت قلت نسمة وإن شئت قلت روحاً . فهذا كله شيء واحد وهي أسماء شق .

وقال بعض النباس هما شيآن نفس رروح الداخل واعلمارج والنفس هي التي تألم وتمرض وتميزن وتفرح وتميزع وتأكل وتشرب والله أعلم بالصواب.

قال أبو محمه : هذا كله شيء واحه ، وقد ذكرته في باب النفس : ويكفي في باب النفس : ويكفي في باب الردهلي من قائل إن النفس حرض من الأعراض اتفاق المسلمين هلي خلاف ما قال ، وصحة الرواية هن النبي صلى الله عليه وسلم ، ودلائل القرآن على أن الآنفس (۲)، أنفس الكفار معذبة بعد فراقها أحسادها .

قال الله عز وجل مخبراً عن آل فرعون ، ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرهون أشد العذاب (٣٠).

وتال الله هز وجل ( إن ألفجار لفي جعيم يصاونها يوم الدين وماهم عنها بفائبين )(4). فهذا بياني يدل هلى أن أهل النار تعرض هليهم منازلهم صباحاً

 <sup>(</sup>١) ف الأصل تصحيف نحوى .

<sup>(</sup>٧) في الأصل تصحيف محكم (النفس) ولايستقيم أسلوبا .

<sup>(</sup>٣) غافر : ٢٤ . (٤) الانفطار : ١٤ - ١٦

ومساماً . فإذا كان بوم القيامة صاروا فيها وهي مخلوقة اليوم يرونها . فهذا النص البين وبالله النوفيق . وقال الله عز وجل مخبراً عن الشهداء أنهم أحياء عند رجوم /برزقون . وإنما ذلك كله على الأنفس لا على الأجساد إذ الأجساد \_ 1 \_ 1 منهم ومن السكةار رمم بالية إلى يوم القيامة ومشاهدة بالعيان . وليس ما وصف الله عز وجل عن أرواح الشهداء وعن آل فرعون من صفة الأهراض، إذ الأعراض لاتقوم بأنفسها ولاتبتى بمه فراقها جواهرها الحاملة لها وبالله ألنو فيق وبه المستعان .

# باب الرد على من قال بتناسخ الأرواح

قال : افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين : فذهبت الفرقة اللواحدة إلى أن الأرواح تفتقل بعد خروجها عن الأجسام إلى أجسام أخر وإن لم يكن نوع تلك الأجسام التي فارقت وهو قول أحد بن خابط وأحد بن بانوس وأبي مسلم الخراساني. ومحد بن ذكريا الرازى الطبيب صرح يذلك في كتابه في العلم الإلهي . وذهب حولاه [إلى](١)أن هذا المتناسخ إنما هو على سبيل العقاب والثواب . فالمفاسق السيء الأعمال تنتقل روحه إلى أجسام المبيئة . وأن الفتالين تنتقل أرواحهم إلى الحيوانات الممتهنة بالذبح .

وقال بعض هؤلاء: أرواح هذه الطبقة هم الشياطين. وقال بعضهم إنها تنتقل إلى النار حيلتذ، وهو قول أحمد بن خابط. وأرواح الصالحين الذين لاشر معهم، قال بعضهم هم الملائسكة وقالت الطائفة الآخرى إنها تنتقل إلى الجنة، وهذا قول أحمد بن خابط.

واحتجت الطائفة المتوسمة بإسم الإسلام بقول الله تعالى: (يا أيها الإنسان ما فرقت بك السكريم الذى خلقك فسو التعلمة في أى صورة ما شاء ركبك) (٢٠ وبقوله: ( فاطر السموات والأرض جعل لسكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً ينرؤكم فيه )(٣) الآية .

واحتج من ذهب إلى القول / بالنناسخ من غير الإسلام، بأن النفس لاتناهى لما وأن العالم لاتناهى له فهى منتقلة أبداً إلى غير نوحها .

٠٠٠ - ٦٢٠

 <sup>(</sup>١) سقطت في الاصل (١) الانفطار ٦ - ٩ (٣) الشورى ١١١

وأما الفرقة الثانية فإنها منعت من انتقال الأرواح إلى غير نوع أجسادها التي فارقت . وحمية هذه الفرقة هي حجة الفرقة التي ذكرنا قبلها من أهل الشهد . وكان من ذهب إلى هذا القول السيد الحيرى وجاعة من الروافض .

وأما الفرقة الأولى للتوسمة باسم الإسلام، فيسكنفى من الرد هليهم إجماع جميع أهل الإسلام على تسكنفير من قال بهذا القول والبراة منه وأن للسلمين مجمون على أن الجزاء لايقع إلا بالجنة أو النار في المماد، وأن قولهم هذا يقدم بين يدى الله ورسوله فيا لم يأذن به الله .

وأما احتجاجهم بالآينين ، فسكفى من بطلاق قولهم أيضاً ماذكر اله من الإجاع وأن الآمة بلا خلاف هلى أن المراد بهاتين الآيتين غير ماذكروا ، وإنما المراد بقوله عز وجل فى أى صورة ماشاء ركبك أبها الإنسان هليها من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو بباض أو سواد وما أشبه ذلك .

وأما الآية الأخرى فإنما معنى ذلك أن الله تمالى امتن هلينا بأن خلق لنا من أنفسنا أزواج نتو إيو<sup>(١)</sup> منها ثم اءتن هلينا بأن خلق لنا من الأنعام ثمانية أزواج<sup>(١)</sup>.

ثم أخبر تبارئه وتمالى أنه قد بين فى هذه الأزواج أنها من ألفسنا وبين ذلك بياناً لاخفاء به وأن الله أخبرنا فى هذه الآية نفسها أن الأرواح الحلوقة [ إنها ] (٣) هى من أنفسنا ثم [ قرن ] (٤) بين أنفسنا وبين الأنمام فلا سبيل

<sup>(</sup>١)في الأسل : ( يتولد ) ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) يشير المؤلف بذلك إلى جانب الآية المتقدمة إلى آيق سورة الأنعام : ( تمانية أزواج من العماً اثنين ، ومن المعز اثنين ، إلح آيتي : ١٤٣ ، ١٤٩ ،

<sup>(</sup>٣) في الاسل : (وإنما ) ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ( درق )وهو تصحيف لايستقيم به المني .

إلى أن تكون لنب أزواجاً يتولد فيها من غير أنفسنا .

وأما الفرقة الغائلة بالدهر ، فإنا نبين عليهم بياناً ضرورياً بحول ألله وقوته ، فنقول إن الله خلق الأجناس ورتب تحتها الأنواع وفصل كل نوع من النوع الآخر بفصله الخاص الذي لا يشاركه فيه غير ، وهذه (۱) الفصول الموجدة (۱) لأنوع الحيوان ، إنما هي لأنفسها . فنفس الإنسان حية كاطقة نامية مفارقة لجسدها ونفس غيره من الحيوان حية لاناطقة ، فلاسبيلي إلى أن يصير الناطق غير ناطق ولا يصير غير الناطق ناطقاً . ولو جاز هذا لبطلت المشاهدات وما أوجبه الحس وبديهة العقل من انقسام الأشياء على حدودها(۲).

وأما الذرقة التي قالت بأن الأرواح إنما تفنقل إلى نوع أجسامها ، فيبعثل قولهم بحول الله بكل ما بأنى فى إثبات حدوث العالم ووجوب تناهيه ، و فى باب إثبات النبوات وأن جيم النبوات وردت بأن النفس منذ تفارق جسدها صائرة إلى الراحة أو إلى النك غير راجعة فى جسم آخر ، وأيضاً أنه ليس فى الأشياء كاما شيآن هما يشتبهان بجميع أعراضهما اشتباها واحداً . وبعلم ذلك من تدر اختلاف الصور واختلاف الهيآت واختلاف الأخلاق .

وإنما يقال هذا أشبه هذا الشيء، إذ هو في أكثر أحواله يشبهه لا فد كله، ولو لم يكن ذلك كذلك مافرق أحد بينهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهذا).

<sup>(</sup>٧) أي المميزة لها بعضها عن بعض .

أى فصولها وخواصها التي يتميز بها كل تسم عن غيره .

وقد هلمنا أن كل من يكرر هليه [ ذلك ] (١) الشيآن تسكرراً كثيراً أنه يفصل بينهما فلولا أن بينهما فرقاً لما ميز بينهما أبداً ، فصح بهذا أنه لاسبيل إلى وجود شخصين متفقان في أخلاقهما كلها حتى لا يكون بينهما في شيء منها فرق .

وقد علمنا أن الأخلاق محولة في النفس ، فصح بهذا أن نفس كل إنسان غير أنفس سائر الناس والله أحسلم بالصواب وإليه المرجع والمسآب.

<sup>(</sup>١) حكذا في الأصل ، ولمل الأولى ( ذالك ).

# باب الرد على من يزعم أن فى البهائم رسلا وأنهم يتسكلمون

ذهب أحمد بن خابط وكان من أصحاب النظام يظهر الاحتزال وما نراه الا كافراً مبايناً وإما استجزنا إخراجه عن الإسلام لما صح هندنا من قوله يوجوه الكفر منها قوله في النناسخ والطمن على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسكاح و فير ذلك من شفيع السكفر وكان من قوله أن الله حز وجل قد نبأ أنبياء من كل نوع من أنواع الحيوان حتى البق والبراغيث والقمل واحتج الله بين بقول الله تمالى: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه بالأ أمم أمثاله كم) (١) م ثم قال هز وجل الله يكون الناس على الله حجة بمد وهذا لا حجة له فيه لقول الله هز وجل لئلا يكون الناس على الله حجة بمد الرسلى وإيما يخاطب بالمجة من يعتلها .

ظل الله هز وجل : يا أولى الألباب . وقد هلمنا أن الله هز وجل إنماخص بالنطق الذي إنما معناه الذي تدراك به للعلومات ويتصرف في الصناهات وفهم الحقائق والبواطل وم الإنس والجن والملائدكة . وإنما شاركهم سائر الحيوان في الحياة خاصة . فعلمنا أنه لا يخاطب الله عز وجل إلا من يفهم هنه . والفهم مرتفع عن غير الإنسان به فغير الإنسان ليس مخاطباً . فبطل قول ابن خابط ومن جرى مجراه ، وصح أن قول الله تعالى أمم أمثاله كم إذ كل نوع يسمى أمة . ومعى قول الله تعالى : (وإن من أمة نوع أمثاله على : (وإن من أمة الا خلافيها نذير) ، إنما أراد الله تعالى أهل الأهصار أمة بعد أمة .

فإن قال قائل : فا يدريك لعل سائر الحيوان له نطق وعيين ، قيل له

<sup>(</sup>١) الأنعام: Ax (٧) فاطر: ٤٤

يقضية المقول وبداهتها هرفنا الله عز وجل وصحة النبوات وهي التي لا يصلح شيء إلا عمرفتها فما أوجبه المقل فهو واجب فيا بيننا يزيد (1) في للوجود في الهمالم وأما إحالة المقل فهو محال في العالم لا سبيل إليه . / وما كان في العقل عه حكماً (٢) فجائز أن يوجد وجائز أن لا يوجد . وفي حكم العقول وبداهتها أن كل واقع تحت جلسها فإن ذلك الجلس بعضها إسمه وحده عطاً مستوياً . فلما كان جلس الحي يجمعنا في سائر الحيواك ، استوينا في الجلس والحركة الإرادية اللذين هما معني الحياة ، وعلمنا ذلك هم مشاهدة إذ رأينا الحيوان ألم بالضرب والنحر ويحدث له من القلق والصوت ما يحقق (ألمه) (٢) . ولما كان النماق فعلا لنا يمني بذلك التمييز والنصرف في الصناعات والكلام في أنواع المعارف وخصنا هذا دون الحيوان ، همنا أنه ليس في الحيوان شيء منه (وإن شاركنا) (٤) في وجه من (١) وجوم التمييز الواقع بالاختيار منه واضح ان هفل ،

قان قال قائل : فلعل نطقها بخلاف نطقنا ، قيل له لا يتشكل (١) في الله قول إحياة هلى فير صفة حياتنا ولا عاء فير النماء الممهود . ومنجوز خلاف الممهودات ، أيطل كل استدلال وألحق بالجالين وارتفع هنه السكلام .

فإن اعترض معترض بغمل النحل ونسج العنسكبوت وما أشبه ذلك ،

<sup>(</sup>١) ديريد، مكذا في الأصل . (٧) في الأصل : « مكتا » .

<sup>(</sup>٣) مي الأصل : ﴿ إِلَيَّهَا ﴾ وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « لشاركنا » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) في الأُسل: « الوجوء» .

<sup>(</sup>٦) أي لا يتصور ولا يوجد ٠

قيل له إن أفعال هـ فع طبيعة ضرورية لأن الدنسكبوت لا ينصرف فى غير الفسيح ولا في سوى اللك السكيفية . من ذلك النسج ولا يوجد أبداً إلا كذلك. وأما الإنسان فإنه يتصرف فى عمل الديباج وثياب العوف والقعان وسائر العمناعات وقبول المعارف ولا سبيل لشيء من العيوان إلى النصوف فى غير هذا الذي يغمله فى طبعها . فإن أعترض معترض بقوله تعالى منعلق العلير وما ذكر فى شأن النملة والهدهد (١) ، قيل له لم ندفع (٢) أن يكون العيوان أصوات هند معاينة ما توجبه فه الحياة من طلب الغذاء وخوف الموت والمضاربة ودهاء أولادها وما أشبه ذلك ، فهو الذي همه الله تعالى سلمان هليه السلام ، وهذا الذي هو موجود فى البهائم .

۳۳ ---

وأما تمييز دقائق الصناهات والسكلام فى فنون العلوم ، فذلك لا سبيل إليه فى غير الإنسان ، وإما عنى الله هز وجل بالمنطق ، الصوت لا العقل وتمييز العلوم.

وأما قصة المملة والهدهد فهما هندنا معجزتان خاصتان لذاك البل وذلك الهدهد آنيان لسلميان هليه السلام . كما أن كلام الدراع (٣) للنبي صلى الله هليه وسلم أنه معجزة له صلى الله هليه وسلم لا شامل لسكل ذراع ، وكذلك حية هصاة مومى هليه السلام . وقد أدى السخف والضعف والجهل مجدود السكلام عن يقع في نفسه أنه هو هالم وهو المعروف بخويز منداد المالسكى أن جعل الهجمادات عييزاً .

<sup>(</sup>١) وذلك كما جاء في سورة النمل!

<sup>(</sup>٢) في الاُسل ﴿ يدفع ﴾ وهو تصحيف ٠

 <sup>(</sup>٣) أى الدراع الى كانت مسمومة وحدثت الرساؤل صلى الله الحادية وسلم ١٥٠
 يأن لا يأكل منها .

وامل ممترض يمترض بقول الله تمالى: (وإن من شيء إلا يسبح بحماء ولحكن لا تفقهون تسبيحهم) (١) الآية . وبقوله تمالى: (ألم ترأن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير سافات) (٢) . وبقوله تمالى: (إنا هرضنا الأمانة على السموات والأرض والحيال فأبين أن يحملنها وأشفتن منها وحملها الإنسان) (٣) . الآية . وبقوله تعالى حاكياً عن السموات والأرض : (قالنا أتبنا ط تمين) (٤) . الآية . فهذا الاعتراض كله لا حجة لهم فيه . وأما تسبيح كل شيء ، فقد هلمنا أن النسبيح في الهنة إما هو تهزيه الله هز وجل هن السوء . وقد هلمنا أن كل شيء في العالم منزه فله تمالى بما فيه من دلائل الصنعة وآثار الحكمة والقدرة عن كل سوء وعن كل نقس . وهذا الذي السبود لا يفهمه كثير من الناس وأما السبود المذكور في الآيات التي نتاوها ففسر في والأرض طوعاً وكرهاً وظلاله بالفد و والآسال ) (٥) . وقوله : (أو لم يروا والأرض طوعاً وكرهاً وظلاله بالفد و والآسال ) (٥) . وقوله : (أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن اليمن والشهائل سجماً فأوم داخرون) . فبين الله تمالى أن هذا النفيق هو السجود لا سجود تعبدو أمر ونهى ، وإما خوا المسلم والتسلم .

وأما قوله تبارك وتعالى: أتينا طائمين فإنما هى على نفاذ حكمة الله حزوجل غيرما وتصريف لمساز بالأصوات المتوقدة عن مخارج الحروف. وإنما نفينا عن السموات والأرض القول المعهود لا غيره. وأما حرضه الأمانة فلسنا نهلم كيفية ذلك العرض ولا كيف كان

(۴) الأحزاب : ۲۲

(a) الرعد : ١٥ (٦) النحل : ١٩ .

1-78

قبولنا نجن لذلك الأمانة . وهذا من قوله هز وجل : (ما أشهدتهم خاق. السبوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذاً المضلين هضداً ) (أ) . الآية . وما كان من هذا الباب من كيفية المبدأ فهو بخلاف الممهود هندنا بلاشك . وأما ما كان بعد ذلك فهو داخل تحت قوله تعالى : ( وتحت كلنة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لـكلماته ) (٢) فا كان بعد فراغ الله تعالى من أسبابه نخبر خارج من الممهود إلا أن يقوم دليل ضرورى على شيء من ذلك إما من هشاهدة (٣) وإمامن نفس إخبار الله تسالى ورسوله هليه السلام، وإمان إجاع كافة . وبافة التوفيق والله أعلم بالصواب .

قال أبو عمد: الفرق المخالفة لدين الإسلام سنة ثم تفترق كل فرقة من هذه الفرق الست على فرق أيضاً . وسنة كر جاهيرها إن شاء الله تعالى . فالفرق الست التي ذكرنا على مرائبها في [ السكفر] (٤) [ عندنا] (٩) أولها مبطلوا الحقائق وهم الذين يسمونهم بالسوفسطائية . ثم القائلون بقدم اللهالم وأن له مدير ولا عدث ، ثم القائلون بأن العالم قديم وأن له مديراً قديماً وأن له مديراً قديماً وأن العالم قديم وأن له مديراً قديماً والمناه

ثم القائلون بأن للمالم مديرا أكثر من واحد ثم القائلون بحدوث السالم وأن له خالفاً واحداً قديماً وأبطلوا / النبوات وهم البراهمة .

ثم القائلون بحدوث العالم وأن له خالفاً واحداً قديماً وأن له محدثاً واحداً قديماً وأن له محدثاً واحداً قديماً وأثبتوا النبوات إلا أنهم خالفونا في بعضها على سببل الإقرار والإنكار.

38 - ·

<sup>(</sup>۱) السكنف : ۱ه (۲) الأنعام : ۱۱۵

<sup>(</sup>٣) أى رؤيا حسية مادية ما ثلة للجميع .

<sup>(</sup>٤) في مصحفه هسكذا: ﴿ النَّعر ، •

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ عَنَا ﴾ وهو تصحيف ٠

وقد تحدّث فى خلال [ تلك (١)] الأفاديل أنه لا يُعلم أحد قال بها إلا أنها عما لا يؤمن أن يقول بها قائل من الخالفين عند تضييق الحجج عليهم فيطجأون إليها. ولا بد من ذكر ما يستقصى مساق السكلام منها إن شاء الله وذلك مثل القول بأن العالم محدث لا محدث له ، ولا بد بحول الله وقوته من السكلام في إثبات المحدث ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمساب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ذَلِكُ ﴾ وهو غير مستقيم أسلوبا ،

#### باب الكلام على السفسطائية

ذكر من سلف من المتسكلمين أنهم ثلاثة أصناف . فصنف منهم نفوا الحقائق جلة. وصنف شكوا فيها وصنف منهم يقول هي حق هند من هي هنده باطل .

وعمدة ماذكر من اهتر اضهم . اختلاف الحواس في المحسوسات كإدراك البحر من بعد هنه صغيراً أو من قرب منه كبيراً . ولوجود من في فيه آفة حاو الطعام مراً . وماترى في الرؤيا بما لايشك رائيه أنه حق من انتقاله في المبلاد البعيدة ، وكل هذا لامعني له لأن الخطاب وتعاطى المعرفة إنما يكون مع أهل المعقول ، فحس (۱) العقل شاهد بالفرق بين ما يتخيل المنائم وبين ما يدركه المستيقط ، إذ ليس في الرؤيا من استمال الخبر هلى حدوث الأشياء المعروفة وكونها أبهاً هلى صفة واحدة ما في اليقظة .

وكذلك يشهد الحس أيضاً أن تبدل المحسوس أيضاً عن صفته اللازمة له تحت الحس إنما هو لآفة في الحس أو لآفة في المحسوس .

وهند هي البدائه والمشاهدات التي لايجوز أن يطلب هليها / برهان . إذ لو طلب على كل برهان برهان آخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لانهاية لها وهذا محال لاسبيل إليه هلى ماسنبينه إن شاء الله تمالى .

والفول بننى الحفائق مكابرة المعلل والحس ويكنى في الرد عليه أن يقال لهم : قولكم أنه لاحقيقة الأشياء ، أحق هو ، أم باطل ؟ .

فإن قالواً : حق أثبتوا حقيقة ما و إن قالوا ليس حقاً أقروا ببطلان قولهم

(١) في الأسل ( فحش ) .

Í - 40

وكفوا خصمهم أمره . ويقال الشاق منهم وبالله النوفيق أشككم موجود في محبح أم فير موجود ولاصحبح .

وإن قالوا هو ثابت قائم اثبتوا حقيقة ما وإن قالوا هو غير موجود نفوا الشك وأبطاله على بطلانها. وإذا بطل الشك والقطع على بطلانها. وإذا بطل الشك والإبطال فلم يبق إلا الإثبات.

ويقال لمن قال هي حتى هند من هي هنده حتى ؛ وباطلي هند من هي هنده باطلي ، وأن الشيء لايكون حقاً باهل من اهنقد أنه حتى ، كما أنه لا يبطل باهنقاد من اهنقد أنه باطل ، وإنما يكون الشيء حقاً بكونه موجوداً ثابناً وسوله اهتقد أنه حق أو اهنقد أنه باطل .

ولو كان فير هذا لكان الشيء مهدوماً موجوداً في حالة واحدة ، وهذا مين المحال وإذا أقروا بأن الشيء حق هند من هو هنده حق ، فمن جلة تهك الأشياء التي يعتقد أنها حق من يعتقد أن الأشياء حق بطلان قول من قال إن الحالائق باطل على وجه من الوجود ، فهم قد أقروا أن الأشياء حق هند من هي هنده حق وبطلان قولهم في جلة تلك الأشياء ، فقد أقروا أن يطلان قولهم ، حق مع أن هذه الأقاويل لاسبيل إلى أن يعتقدها ذر هقل إذ يسلان قولهم ، حق مع أن هذه الأقاويل لاسبيل إلى أن يعتقدها ذر هقل إذ يسهد بخلاف ذلك ،

وإنما يمكن أن يلجأ إليها بعض المنقطة بن () على سبيل الشغب ، وبالله النوفيق .

<sup>(</sup>١) في الاصل : ﴿ الحال ﴾ وهو تصحيف ه

<sup>(</sup>٧) أي كاذبن قطمتهم الحبعة وأخذتهم عن السكلام ، فلم يستطيموا ردا ·

### باب الكلام على من قال بقدم العالم وأنه لامدس له .

لا يخلو العالم من أحد وجهين : إما أن يكون قدعا وإما أن يكون محدثا فذهبت طائفة (١) إلى إنه قديم وهم الدهرية \*

وذهب سائر (٢) الناس إلى أنه محدث.

فوجب الآن أن نبدأ (٣) بإيراد كل حجة شغب بما القائلون (٤) بقدم السالم وتوفية اهتراضهم بها ثم نبين بمونه تعالى نفضها رفسادها .

(١) في الاصل طايفه وهو تسهيل الهمزة كما أشرنا إلى ذلك في منهج التحقيق

(٣) في الأصل ساير •

(٣) في الاصل: (إلا أن نبتدى). (٤) في الاصل: قا يلون و هو تصحيف.

(a) الدهرية بالمعنى الفلسني هم هؤلاء السكفرة الزنادقة الذين لم يؤمنوا بالله إطلاقا مهم ينكرون وجوده ، وينكرون الحلق ويزهمون أن العالم لأأول له ولا خالق 4 وأنه وجد هكذا مع الدهر أى الزمان وقد صور القرآف الكريم، وَلاه الدهريه في سورة الجائية آية ٢٤ التي تقول بلسان السكفار ﴿ وَقَالُوا ا ما نعى إلا حياتنا الدنيا نموت وتحيا وما بهلكنا إلا النبعر ، مالهم بذالك من

علم . إن هم إلا يظنون » .

ويبدو أنهذا للذهب قد اقتبسه المرب الذين قالوا به من الهوس عِن طريق قولهل التجارة ، لأن الدهرية هي الزروائية من كلمة زرقان أو زروان بمعنى الدهر في الفارسية . وفي الاخبار إن هذا المذهب قد أصبح دينا يجَالْهُمْ ُ الثناس به في بلاد فارس في عهد يزدجر الثاني ٣٨٤ -- ٢٥٧ م من ملوك المدولة السامية التي حكمت فارس واستمرت من سنة ٤٧٦ إلى سنة ٢٥١ م حين فتح العرب فارس وكذلك بحبد أنكامة الدهرية عاءل كامة المراديين في الفلسفة الحديثة وتعبر عن الانجاء الفاسني الذي ينسكر أصِحا به وجود الله ويردون كل ما يحبدت مي المالم إلى فعل القو انين الطبيعية .

فإذا يطل<sup>(١)</sup> القول بالقدم وجب القول بالجدوث وصح ، إذ الإمبيل الى ثالث .

واسكنا لانقنم (٢) بذلك حتى تأتى (٣٪ بالبراهين والنشأنج الظاهرة والقضايا الضرورية (٤) على حدوث العالم ولاحول ولافوة إلا بالله فما اعترضوا به أن قالوا لم نر شيئاً حدث إلا من شيء أو في شيء فن أدهى غير ذلك فقد أدهى ما لم يشاهد.

وقالوا : لا يخلو محدث المالم إن كان أحدثه (\*) من أن يكون أحدثه لآية أو. أجدثه لملة .

فإذا كان أحدثه لآية فالعالم قديم لأن [محدثه](١٦) قديم وإن كان هو علاخلنة فالعلة لانفارق المعلول ومن لم يفارق القديم مثله .

فالملل إذا قديم .

وإن كان أحدثه لعلة فتسكون العلة لأنحلو<sup>(٧)</sup> من أحد وجهين إما أن تسكون<sup>(٨)</sup> قدعة أو محدثة.

<sup>(</sup>١) في الاصل أبطل وهو تصلحيف .

<sup>(</sup>٧) في الأسل: نقم .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: ياني وهو تصحيف من الناسخ ٠

<sup>(</sup>٤) في الاصل: لضرور به وهو تصحيف من الناسخ ٠

<sup>( )</sup> في الأصل : عدته .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: يمدُّنه وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: يُغلو وهُو خِعاةً مجوى •

<sup>(</sup>٨) في الأسل: كمون وهو خطأ محوى ٠

وهذا يوجب وجود محدثات لا أول لها وهو ما قلناه . وأن كان أحدثها لآبة فهذا يوجب قدم العالم على مابيناه .

وقالوا أيضا لو كان للأجسام(٢) محدث لم يخل من أحد ثلاثة أرجه:

إما أن يكون مثلما في جميع الوجوء أو خلافها من جميع الوجوء أو يكون مثلها من بعض الوجوء وخلافها من بعضها .

فإن كافي مثلها من جميع الوجوء لز 4 أن يكون محدثًا شلمها وهـكذا أبدا.

- 77:

وإن كان مثلها من بعض الوجوه لزمه أيضا [عائلتها] (٣) في ذلك البعض عايلامه مما ثلثها في جميع الوجوه من الحدوث لأن ذلك الحدوث لازم البعض كلزومه السكل وإن كان خلافها من جميع الوجوه فعال أن يفسلها لأن هذه حقيقة الضدو التناقض إذ لاسبيل أن يغمل الشيء خلافه من جميع الوجوه كا لايفعل النار التبريد وقالوا: لايخلو أن يكون فاهل العالم فعله لاحراز منفعه أو الدفع مضرة. أو طباها أو لشيء من ذلك فإن كان فعله لاحراز منفعة أو الدفع مفره فهو محل (٤) المحوادث والمنافع والمنار وهذه صفة المحدثات هندكم فهو عحدث مثلها.

وإن كان قمله طباعا فالطباع موجبة أن يكون فعلهلم يزل ممه وان كان فعله

<sup>· (</sup>١) في الأصل : « ها كذا » وهو خطا أ إملاني •

<sup>(</sup>٧) في الأصل: الأجسام وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في الاصل: فيها يليها وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>١) في الاصل : محال وهو خطأ إملاني .

لا لشيء من ذلك فهذا مالا (١) يمقل وماخرج عن المعقول فمحال .

وقائوا لو كانت الأجسام عدثه كان عديها ثبل أن يحدثها فاهلا لنركيبها ومركبها لايخلو من أن يكون جسها أو عرضاً .

وهذا يوجب أن الأجسام والأحراض موجودة ممه فهذه التشاغيب الحمة. هي كل ماعول هذيه الفائلون والله أعلم بالصواب وإليه المرجم والمسآب.

قال أبو محمد: هذه الأقوال مضمحلة فامدة ونحن نبدأ بحول الله تعالى وقوته بنقضها واحدا واحدا ، إن شاء الله تعالى وبالله النوفيق.

هٰن (٢) قال لم نر شيئًا حادث إلا من شيء أو في شيء ؛ [ يقاله له ](٣) .

أتدرك حقيقة شيء هندكم من الحفائق إلا من طريق الرقية فقط؟ فإن قالوا إنه قد ندرك حقائق من غير طريق الرقية والمشاهدة تركوا استدلالم وأفسدوه إذ قد أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرقية والمشاهدة وقد نفوا ذلك قبل هذا فإذا ساروا إلى الاستدلال نوظروا في ذلك إلا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل.

و إن قالوا لا يدرك شيء إلا من طريق الحلس والمشاهدة لم نحنج معهم إلى تعلويل في إثبات الاستدلال .

إذ قد أتيناه في خير هذا المسكان .

كَمَنَا نَقُولُ لَهُمْ وَبِاللَّهُ تَمَالُى اسْتُمَيِّنْ .

إذ قد أفررتم أنه لا يدرك شيء إلا من طريق المشاهدة فهل شاهدتم (1) شيئاً قديما قط . فلا بد من نعم ؛ أولا

<sup>(</sup>١) في الاصلى: ﴿ هذا لا يعقل ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل؛ لمن وهو الصحيف من الناسخ ۾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ سَعَطَتُ فِي الْأَصَلِ.

<sup>(</sup>٤) في الأسل مشاعدتم وهو تصحيب من الناسخ .

فإن قالواً : لا ، صدقوا ويعلل استدلالهم وإن قالواً ، نعم ، كابروا واجهو مالا سَبيلُ لهُمْم إلى مشاهدته إذ مشاهدة قائل هذا القول الرشياء ذات أول . وذو الأول ليس قدعا .

إذ القديم مو ما لا أول له . ولا صبيل إلى أن نشاهه مالا أول له مشاهدة متصلة .

ويقال لهم أيضاً إبطال إدراك شيء من المدومات عن غير طريق الحس والمشاهدة ؟ فإن قالوا بطريق والمشاهدة ؟ فإن قالوا بطريق غير الحس والمشاهدة ؟ فإن قالوا بطريق الحس فير الحس والمشاهدة وإن قالوا بالحس والمشاهدة كابروا ولم يكن بينهم وبين من ادهى والمشاهدة وإن قالوا بالحس والمشاهدة كابروا ولم يكن بينهم وبين من ادهى أله يدرك بالحس والمشاهدة أنه قد يدرك أشياء بغير الحس والمشاهدة فرق وإذا تمارضت الدعارى سقطت وأيضاً فإن لم يصدق بشيء فير ما أدركته أن المالم كان قبل مشاهدته إياه ، وأن لا يصدق أن في الدنيا بلادا غير وأن لا يصدق أن في المكن عنده إن أحدا من الأحياء عوت من الذين لم عو توابعد ، يكون في المكن عنده إن لم يشاهد من الناس لملهم غير ناطقين ولعل صورتهم غير صورنا إذ كان لم يدرك بالمشاهدة رؤينهم فصح بهندا (٣) كله وبغيره أن ما يشهد المقل بصحنه من الاستدلال الضروري أقوى من كل ما شاهده أن ما يشهد المقل بصحنه من الاستدلال الضروري أقوى من كل ما شاهده أن ما يشهد المقل بصحنه من الاستدلال الضروري أقوى من كل ما شاهده الدس بأذ قد يخيل الحس من الشيء السكير صفيرا أو من الواحد اتشين

1-14

<sup>(</sup>١) فى الأصل جاء ﴿ الحس هرفت ومشاهدة ﴾ وهي كلمات مكررة وغير مرتبة ولا داعي لها في النص حيث يستقيم المنى بعد حذهها .

<sup>(</sup>٧) أي مصرانا ولمل الصحيح أن ( في دماغه مخاما ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تكرار حذهناه ليستقيم النص.

والمثل لا [ بخيل ] (1) فبطل بهذا كله الاستدلال الذي تقدم ذكر. لهم على كل حال .

ويقال لمن قال لا يخلو من أن يغمل لأنه أو لملة هذه قسمة ناقصة وينقص منها الثالث وهو الصحيح وهو أن نعل الله عز وجل لا لأنه ولا لعلة أصلا لسكن لما شاء .

لآن القول لأنه قد بطل بما قدمنا ذكره في باب النفس وأنهاجهم لاعرض. وأما لو فعل لعلة لسكانت العلة إما توجب الغراد وإما توجب الفعل وُهو تعالى يفعل ولا يفعل فصح بذلك أنه يفعل لا لعلة فبطل هذا المدليل والحد فله رب العالمين .

ويقال لمن قال لو كان للأجسام محدث لم يفل من أحد ثلاثة أوجه . إما أن يكون سلمها من جميع الوجو ، ولا يكون مشلمها من جميع الوجو . أو يكون مشلما من بعض الوجو ، وخلافها من بعض الوجو .

بل هو تعالى خلافها من جميع الوجوه وإدخاله على هذا الجواب بأن هذا حقيقة الصد والنقيض والضد لا يفعل ضده كما لا تفعل النار التبريد إدخال فاسد لأن البارى تعالى لا يوصف بأنه ضد الخلق لأن الضد ما يحمل التضاد والتضاد هو ارتفاع أحد الشيئين لوجود الآخر وهذا الوصف بعيد هن الخالق والمخلوق وحد الضدين أن يقال هما ما اقتسها طرق البعد تحت نوهين يجمعهما حدس واحد .

كالفضيلة والرفيلة الله بن تجمعها السكيفية وعسكن انتقال أحدهما إلى الآخر فيفا [حد](٢) الضد والمضاد وكلاهما منق من الخالق فبطلأن يكون

<sup>(</sup>١) في الأصل: مختلف (٧) في الأصل (أحداً) وهو تصحيف من الناسخ.

ضدا لهانته وأيضاً فإن قولهم لو كان خلافا لخلقه من جميع الوجوه لـكان ضدا. • تول فاسد إذ ليس كل خلاف ضدا.

والدليل على ذلك أن يقال لمن قال هذا القول هل تثبت المحالا وفعلا على وجه من الوجوء أو تنفى أن يوجد فاعل وفعل ؟ .

فإن [ ننى ] (١) الفعل وصح الفاهل ألبته كابر الميانى لإنكاره المائى والقائم والقائم والقاهد والضارب والمتحراك والساكن ومن دفع هذا كان فى نصاب من لا نتكلم سمه وأن أثبت فاهلا قبل له هل يفعل الجسم إلا الحركة والحركة خلاف الجسم إذ ليست معه تحت جنس واحد، وإنما يجمعها وإياء الحدوث فقط.

فلو كان كل خلاف ضداً لـكان الجسم فاعلا الضده وهو الحركة . وهذا فهر مانفيتم فصح بهذا أن ليس كل خلاف ضداً .

والنضاد لا يسكون إلا في الأهراض على حاملتها منها وبالله النوفيق ، فيطل هذا الاستدلال والحدد لله رب العالمين والله المونق الصواب وإليه المرجع والمآب .

ويقال لمن قال لايخلو من أن يكون محدث الأجسام أحدثه لإحراز منفمة أو [ دفع ] (٢) مفره أو طباعا (٣) أو لا لشيء من ذلك إلى انقضاء كلامهم .

أما الفعل لإحرازمنفعة أولدفع مضرة فإنما يوصف بهذا الحلوقون المحتارون وأما فعل الطباع فإنما يوسف بها الحلوقوزغير المحتارين.

<sup>(</sup>١) في الأصل ( بتي ) وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( دفعه ) وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) أي طبعاً .

وكل صفات المحلوقين سنفية عن الله نمالي

وأما القسم الثالث وأنه فعل لا لشيء من ذلك فهو قولنا كما أراد وشاء لالشيء.

ثم يقال لمن قال إن الفعل لالشيء غير معقول أثريد إنه لايعقل حسا ومشاهدة أم [تربد](١) أنه لايعقل استدلالا فإن قلمت إنه لايعقل حسا ومشاهدة فلذلك صدقت كما أن قدم العالم لايعقل حسا ومشاهدة.

وإن قلت إنه لايمقل استدلالا كان ذلك دهوى منك منتقرة إلى دليل والدهوى إذا كانت هكذا ساقطة (٢) فالاستدلال بها ساقط ونحن ندهوا إلى الاستدلال وهلى كل حال فاستدلالهم ساقط.

1- 14

ثم نقول لما كان البارى هز وجل مباينا (٣) لخلقه أجمعين من جميع الوجوه كان فعله خلافا لفعل جميع خلقه من جميع الوجوه وجميع خلقه لا يفعل إلا طباعا أو لاجتلاب منفعة فوجب أن يكون فعله تعالى بخلاف ذلك .

ويقال لمن قال إن ترثته فعل الأجسام لايخلو من أن يكون جسيا أو هرضا إلى منتهى كلامهم إن هذه قسمة فاسدة بينه العوار .

وذلك أن الجسم هو العاويل العريض العميق وترك الفعل ليس طويلا ولا عريضا ولا عميقا فترك الفعل ليس جسها والعرض هو المحمول في الجسم وترك فعل الجسم ليس محمولا في جسم فترك فعل الجسم والعرض ليس عرضا

<sup>(</sup>١) في الأصل أم يزيد وهو تصحيف من الناسخ.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ساقط .

<sup>(</sup>٣) في الأسل ( مباين ) وهو خطأ بحوى .

ولاجمها وإنما هو هدم والمدم ليس معنى(1)ولا شيء.

فيطل استد**لال**هم والحه **لله** رب العالمين .

وإذ قد بطل جميع استدلالهم فنحن نبدأ بنأييد الله تعالى فى إيراد الحبيج اللهرهائية الضرورية على إثبات حدوث العالم وكل حرض فى شخص وكل وزمان فتناه ذو أول بشاهد ذلك كل ذى حس وهيان إذتناهى الشخص بجرمه زمانه وثناهى الحمول فى الشخص يثناهى حامله وينتاهى الزمان بإستشناف مابأتى منه بعد الماضى وفناه ذاك الوقت واستثناف آخر يأتى بعده إذ كل زمان فتناهيه الآن ويبتدى فيره ثم يقضى ذلك إذا بلغ إلى أن يقال الآن أيضا .

وكل جملة من جمل الزمان فركبة من أزمنة متناهية ذات أواثل كا ذكرنا.
وكل جملة أشخاص فركبة من أشخاص متناهية ذات أدائل هلىما ذكرنا.
وكل جملة أعراض فركبة من أعراض متناهية ذات أواثل كا بينا. فلبس

إذا فكل شيء ليس فير أجزائة التي تنحل إليها، وأجزاؤه متناهية ذات أول كما قهمنا.

ظ لجمل كلما متناهية ذات أوائل ، والعالم كله إنما هو أشخاصه وأزمانها ومجمولانها .

وليس العالم شيئا هير ماذكرنا وأشخاصه وأرمانها ومحولاتها متناهية ذأت أوائل كما ذكرنا . فالعالم متناه ذو أول

٨٠ - ب فإن تانت س أجزاؤه كاما متناهية ذات أيل وهو هـ ير ذى أول

<sup>(</sup>١) في الأصل هكذا (معنا ) وهو خطأ إملائيي.

وهو ليس شيئا غيرها فهو غير ذي أول فاجز أوه لها أول ليس لها أول وهذا حين الحال فصح أن قامالم أولا إذكل أجزائه لها أول .

وهو ايس شيئا فير أجزائة .

والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والحسآب.

دليل آخر: كل ، وحود بالفعل فقد حصره العدد وأحصته (١) الطبيعة (٢) ، وممنى الطبيعة عدد المورد بالفعل أن تقول إن الطبيعة هي القوة التي تسكون في الشيء فتجرى بها كيفيات ذلك الشيء [ الذي ](٣) هي فيه على ماهي عليه :

وحصر المدد وإعصاء الطبيعة نهاية ثانية إذ مالا نهاية له لا إحصاء له ولاحصر إذ ليس معنى الحصر والإحصاء إلا ضم ما بين طرق الحصور وانقطاعها وتناهيها والإحاطة بها والعالم كله موجود بالفعل .

فالعالم كله محصور بالعدد محص بالطبيعة .

ظلمالم كله ذرنهاية وسواء في ذلك ماوجد في ١٨٠ واحدة أو في ١٨٠ كنايرة .

إذ ليست تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهى مركبة من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منها فهى كلها مدد محصاة كا قد منا في الدليل الأول.

فصح من ذلك أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل ومالا يوجد

<sup>(</sup>١) في الاصل ( حصته ) وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في الأعمل (طبيعة ) وهو تصحيف من الناسخ.

 <sup>(</sup>٣) سقطت في الأصل واكن السياق يقنضيها .

إلا بعد مالا نهاية له فلاسبيل إلى وقوع وجوده إذ وقوع البعث فيه [ فيه ] (الله وجود نهاية له ومالا نهاية له فلا بعد له ...

فعلى هذا لا يوجد شيء بعدشيه (٢) أبدا ، والأشياء كلها موجودة و بعضهة يعد بعض ، فالأشياء كلها ذات نهاية وهذان الدليلان قد نبه الله تعالى هليهما وحصرها بحجته البالغة بقوله تعالى « وكل شيء هنده بمقدار عالم الغيب والشهادة السكبير للنعال (٣) الآية .

دليل أدل : مالا نهاية له فلا سبيل إلى نهاية زيادة فيه :

إذ معنى الزيادة هو أن نضيف إلى ذى النهاية شيئًا من جنسه يزيد ذلك في
 عدده ومساحته .

فإن كان الزمان لا أول له يكون به متناهيا في هدده الآن فكل مازاد فيه ويزيد لايزيد<sup>(1)</sup>هدده شيئا .

وفى شهادة الحس إذ كل ماوجه من الأزمان (\*) إلى زمننا هذا الذى هو عام اثنين وهشرين وأربع ماية من الهجرة أكثر من كل ماوجه من الأحوام على الأزمان وقت هجرة رسول الله صلى الله على وسلم فإن لم يكن ذلك صحيحا في جب أنه إذا دار زحل في كل ثلاثين سنة دورة واحدة وزعل لم يزل يدور ودار الفاك في تلك الثلاثين سنة أحد عشر ألف دورة خير خسين دورة

<sup>(</sup>١) سقطت في الاُصل وهي لازمة لاستقامة المعني .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل [ فعلى ] هــذا لا يوجد شىء بعد ] مكررة حذات ليستقيم النص .

<sup>(</sup>٣) الرعد: ٨ ، ٥ .

<sup>(</sup>٤) في لأصل ﴿ بِزيده ﴾ وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٥) في االأصل الأبدال .

والفلاك لم يزل يه ور وأحد عشر ألف مرة أركت من مرة بلا شك<sup>(۱)</sup> ، فما شهاية له أكثر مما لانهاية له بنحو أحد مشر ألف مرة وهذا هين الحال .

ويجب من ذلك أن الحس بوجب أن أشخاص الآنس مضافة إلى أشخاص الخيل ، فإن كانت الخيل أكثر من أشخاص الآنس مفردة هن أشخاص الخيل ، فإن كانت الأشخاص لا نهاية لها ، وهذا محال أيضا فلاشك في أنه في الزمان قد كان إلى وقتنا هذا وإن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا وإن الزمان مذ كان إلى وتتنا كل للزمان إلى وقت المجرة ولما بعده إلى وقتنا هذا فلا يخلو أن يكون الحسكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها .

أحدها أن يكون الزمان مذكان موجودا إلى وقننا هذا أكثر من الزمان مذكان إلى عصر الهجرة أو أفل منه أو مساويا له فإذا كان الزمان مذكان إلى وقتنا هذا أقل من الزمان مذكان إلى وقت الهجرة فالسكل أقل من الجزء والجزء أكثر من السكل وهذا هين المحال .

إذا لسكل أكثر من الجزء ببديه المنل وأرل الحس، وإن كان ساوايا له خالسكل مساو للجزء وهذا هين الحال .

و إن كان أكثر منه وهو الذي لابدمنه / فالزمان مد كان إلى زمان الهجرة ٩٠ -ب ذو نهاية إذ لابكون شيء أقل من شيء إلا ذو نهاية .

ومعنى الجزء بعض أبعاض الشيء. ومعنى الديكل جملة اللك لأبعاض فالمكل والمجزء واقع في كل ذي أبعاض والعالم ذو أبعاض وهي حاملاته ومحولاتها وأزمانها فالعالم كل لأبعاضه، والأبعاض أجزاؤه والنهاية كما بينا لازمة لسكل

<sup>(</sup>١) الأسل ﴿ ذَلَا شُكُ ﴾ وهو تصحيف .

ذى كل . وأجزاء الزمان هو مدة بقاء الجرم ساكنا أو متحركا ولو فارقه لم يكن الجرم زائلا، والجرم بلق .

فالزمان لايفارق الجرم، فالزمان ذو أول فالجرم ذو أول، فأما مالم يأت بعد من زمان أو شخص أو هرض فليس شيء يقع هليه عدد ولا نهاية إذ لاوجود له فإذا وجد لزمه مالزم ساير ما وجد من أجناسه وأنواهه وأيضة فلا شك في أن ماقد وقع من الزمان إلى يومنا هذا مساو لمسا وقع من (١) يومنا هذا إلى ماوقع من الزمان معكوسا.

وما فيه الزَّادة والنساوى لايقم إلا في ذي نهاية . فالزَّمان منناه .

وقد اهترض بعض الملحدين (<sup>۳)</sup> بأن أراد أن يلزم فى بقاء البارى عز وجل ووجودنا إباء مثل ما ألزمنا تحن فى قاء العالم ورجودنا إياء

وهذا محال لأن البارى هز وجل ايس في زمان ولا له بقاء معدود وإنما الزمان مدة حركة الجرم ونقلته من مكان إلى مكان أو من مدة بقائه ساكنا في مكان واحد والباري هز وجل ليس في مكان ولا هو جرم ولا جوهر ولا عرض ولا عدد ولا حس ولا نوع ولا شخص ولا متحر له ولا ساكن فليس في زمان ، وإنما هو حق في ذاته موجود منا عمني أنه معلوم إذ لا يشبه شيئا من خلقه (ليس كمثله شيء وهو السميع اليعديد) على ما قد بينا في فير هذا المكان وما سنبينه إن شاء الله هز وجل وبالله النوفيق .

وقد نبه الله تمالى على هذا الدليل وحصره في قوله (يزيد في الخاق.

<sup>(</sup>١) في الاصل [ من ] مكررة.

<sup>(</sup>٢) الملحدين : الذين يتسكرون وجود الحالق .

ما يشام)<sup>(۱)</sup>.

ودليل وابع إن كان العالم لا أول له (۲) فالإحصاء منا له بالعدد وبالعلبيمة ، ٧٠ – أ إلى مالانهاية له من أوائل (۳) العالم محال (٤) لاسبيل إليه (٥).

> إذ لو أحمى ذلك كاه (٦) لسكان (٧) له نهاية ضرورة إذ لاسبيل إليه . فكذلك أيضا محال (٨) أن يكون المدد والطبيعة أحصيا مالانهاية له من أولية المالم حتى يبلغا إلينا وإذا كان ذلك محالا فالمدد والطبيعة لم يبلغا إلينا.

> وقد بينا وقوع العدد والطبيعة في كمل ما خلا- في بلغا إلينا فإذا قد أحصى العدد والعلبيعة كمل ما خلا من أولية العالم إلى أن بلغا إلينا فكذلك الإحصاء منا إلى أولية العالم صحيح موجود وإذا كان ذلك كذلك . فللمالم أولى ضرورة وبالله التوفيق وهو أعلم بالصواب .

ودليل خارس لاسبيل إلى وجود ثان إلا بعد أول ولا إلى وجود ثالث إلا بعد ثان <sup>(1)</sup> ولا رابع إلا بعد ثالث وهسكذا أبداً.

فلو لم یکن لاَّجزاء المالم أول لم یکن ثان ولو لم یکن ثان لم یکن ثالث ولولم

<sup>(</sup>١) في الأصل ماشاء و هو تصحيف من الناسخ سورة فاطر آية : ١

<sup>(</sup>٢) في الأسل الأول وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأسل أولية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يحال وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) في الأصل [ إلى مالا سبيل إليه ].

<sup>(</sup>٦) في الأصل ﴿ كله ﴾ ناقصة أضفاها ليستقيم المني .

<sup>(</sup>٧) في الأصل نسكانت وهو خطا محو .

 <sup>(</sup>A) في الاصل محال وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في الاسل ﴿ ثَانِي ﴾ وهو خطأ صرفي .

يكن شىء من هذا لم يكن عدد ولا معدود وفى وجودنا جميع الأشياء معدودة موجب أنها ثالث بعد ثان وثان بعد أول وفى صحة إيجاب وجود أول ضرورة . وقد نبه الله تعالى على هذا الدلبل و ماقبله فى قوله عز وجل في كتابه العزيز « وأحصى كل شىء عددا » (۱) ، وأيضا فالآخر والأول من باب المضاف ، فالآخر آخر لأول والأول أول لآخر ولو لم يكن أول لم يكن آخر

وبو منا هذا بما فيه آخر لكل موجود إذ بده لم يأت بعد فايس شيئا ولا وقع هليه اسم شيء بعد فكل موجود له أول ضرورة .

و إنما آخرنا خلودا دار الخلود وخلود<sup>(۲)</sup> الأشخاص فيها لا إلى آخر هلى غير هذا الوجه .

و هو إن الله هز وجل يمدها بقوة من قبله ينشىء / لها بها بقاء دائما وقتاً بعد وقت أبداً .

إلا أن الأول والآخر جائز على كل موجود من ذلك وهذا مثل العدد فالعدد له مبدأ وأول ضرورة وهو الواحد لاعدد قبله ثم الزيادة في الأعداد مسكنة لا إلى غاية لسكن كل ماخرج من الأعداد إلى حد<sup>(٣)</sup> الفعل ووجد فله نهاية وهسكنذا أبدا وبالله التوفيق.

فقد ثبت بكل ماذكرنا أن العالم ذو أول فإذا كان ذو أول فلابد ضرورة من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها إما أن يكون أحدثه غيره وأما أن يكون هو أحدث نفسه وأما أن يكون حدث يغير أن يحدثه غيره أو يحدث هو نفسه

<sup>(</sup>١) سورة الجن : ٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل مخلود وهو تصحيف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في الاصل أحد وهو تصحيف من الناسخ.

فإن كان أحدث ذاته فلا يخلو من أحد أربعة أوجه لا خابس لها أما أن يكون أحدث ذاته وهو موجود وهي معدومة أو أحدث ذاته وهو معدوم وذاته موجودة أو أحدثها ركلاهما موجود أو أحدثها وكلاهما معدوم وذاته موجودة أو أحدثها وكلاهما موجود أو أحدثها وكلاهما معدوم وكل هذه الأربعة محال إذ لاسبيل إلى واحد منها .

إذ الشيء وذاته هو هي وهي هو فالذات هي والشيء هو رهما شيء وأحد وكل ما<sup>(۱)</sup> ذكرنا من الوجود بوجب أن يكون فيرها وهذا محال المان كان خارجا من العدم إلى حد الوجود يعتبر أن يخرج هو ذاته أو يخرجه فيره فيذا محال .

لأنه لاحالة أولى بإخراجه إلى الوجود من حالة أخرى ولا حال أصلا فلا سبيل إلى خروجه وخروجه إلى الوجود صحبح نحال الخروج فير حال اللاخروج (٢) وحال الخروج هي علة كونه وهذا لازم في الما ألما أهنى أن حال الخروج يلزم في حدوث المالم من أن يكون حال الخروج يلزم في حدوث المالم من أن يكون أخرجت نفسها أو أخرجها غيرها أو أخرجت يغير أحد هذين الوجهين وهسكذا في كل حال

1 - Y1

فإن تمادى السكلام وجب لانهاية ولا نهاية باطل وإذا بطل أن يخرج نفسه أو يخرج دون أن يخرجه خيره فند ثبت أن خيره أخرجه

ولا سبيل إلى وجه رابع .

وأيضا فإن الفلك بكل مافيه ذو آثار محمولة فيه من نقلة وحركة واستحالة. والأثر مع المؤثر من باب المضاف فإن لم يكن مؤثرا لم يكن أثر وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) في الاصل « كلما » وهو خطأً إملائي .

<sup>(</sup>٢) في الاصل لا خروج وهو خطا إملاني.

مؤثر وجب لابد لهذه الآثار الطاهرة من مؤثر أثرها ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أوشى عما فيه حو المؤثر لأنه هو المؤثر فيه ، والمؤثر فيه مع المؤثر من باب الإضافة أيضاً فلا بد من مؤثر ليس وثرافيه وليست شيئاً فير الفاهل أو الأول وهو الله تبارك وتعالى فصح بكل هذا أن السالم محدث وأن له محدثا هو غيره وبالله النوفيق .

# باب أأحكارم على من قال إن للعالم (١) خالقاً قديما والنفس والمحكان اللطلق الذي هو الخلاء والزمان اللطاق الذي هو المحكان (٢)

وهذا المسكان عندهم لا متمكن فيه وهمهذا الزمان عندهم مدة لا ممتد فيها.

والمفس هندهم جوهر حى (٣) لا تحراك ولا متمكن فيه وقد ناظرنى قوم يذهبون إلى هذا وألز تهم الزامات لم ينفسكوا هنها (٤) . وظهر بطلان قولهم والحمد لله ولم أر أحدا تسكلم قبل ذكرهذه الفرقة فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إلى ذلك ما وجب إضافته مما فيه إزاحة قولهم .

وهذا الزمان والمسكان (\*) هندهم غير المسكان المهود هندنا والزمان المعروف عندنا إنها هو المتمكن فيه بشسكله وهو ينقسم قسمين إما ،كان يتشكل هو يشكل المتمكن منه فالأول كالهواء والماء وما أشبه ذلك في الخالية.

٧١- ب

أما الثانى فسكالماه لما حل فيه من الأجسام كالدقيق لما حل فيه من حجر أو خبره وما أشبه ذلك .

<sup>(</sup>١) في الاصل العالم وهو "صحيف من الناسخ ه

<sup>(</sup>٢) في الاصل غير واضحة .

<sup>(</sup>٣) في الاصل حتى وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ( منها ) .

<sup>(</sup>٥) في الاصل لقظ و المسكان ، مسكور .

والزمان المعهود هندنا هو مدة وجود الفلك وما فيه من الأجسام الساكنة والمتحركة .

وهم ینسون <sup>(۱)</sup> أن المسكان الذي يدهونه والزمان الذي يذكرونه شيئان متفايران كل واحد منهما غير الآخر

فيقال لهم وبالله النوفيق أخبرونا عن هذا الخلاء الذى أثبتم وقلمتم أنه كان موجودا قبل حدوث العلك وما فيه هل بطل بمدوث القلك ما كان منه في مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك أو لم ببطل ؟

فإن قالوا لم يبطل وكدلك أجابنى بعضهم فيقال لهم فإن كان لم يبطل قبل ان (٢) بنقل بحدوث العلك في ذلك الهـكان من ذلك المـكان أو لم ينتقل فإن علوا لم ينتقل فإن عدوث فإن تالوا لم ينتقل وهو قولهم قيل لهم : فإذا لم يبطل ولا انتقل فإن حدوث الفلك وقد كان في موضّه قبل حدوثه عندكم بهني ثابت كأثم بنفسه موجود وهل حدث الفلك في ذلك المـكان المطلق لذي هو الخلاء أم في غيره ؟

فإن كان حدث في غيره فهاهنا مكان آخر غير الذى سميتموه خلاه وهو في حبر آخر فإل كان معه في حيز واحد فالفلك حادث فيه ضرورة وقد قلم لم يحدث فيه فهو حادث فيه غير حادث فيه وهذا تناقض باطل وإن كان في حيز آخر فقد ثبت النهاية للخلاء وهذا ثبتت فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذي ذكرتم أنه لا نهاية له فهو متناه (٣) لا متناه وهذا تناقض فاسد

<sup>(</sup>١) في الاصل أن نافصة أضفناها ليستقيم المدني .

<sup>(</sup>٧) في الاصل أن ناقصة وقد أضفناها ليستقيم النص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل منئاه وهو تصحيف من الناسيخ .

وإن كان متناهيا فهو قولنا وهو المحكان المعهود المضاف إلى المتمكن فيه وإن كان هير متناء فهو قولكم الذي أفسدناه وإن كان حدث الفلك فيه والفلك خلاء ضرورة فلم ينتقل هو ولا بطل فالفلك أخلاء وملاء معافى مكان ٧٧ ـــ أ واحدرهذا خلف فاسد

> و إن قالوا بطل بمحدوث الفلك ما كان منه في موضع العلك قبل حدوثه أو قالوا انتقل فقد أوجبوا له النهاية ضرورة من (١) طريق الوجود بالبطلان إذ لا يفسد إلا إن حدث أو كان من ظريق المساحة بالنقلة إذ لم يجد أبن يتنقل لم تسكن له نقله ووجوده مكانا يننقل إليه موجب أنه لم يكن ف ذلك المسكنان الذي انتقل إليه قبل انتقاله إليه وهذا إثبات النهاية ضرورة وهذا هو الذي أبطاوا . ويلزمهم في ذلك أن يكون متحيرًا إذ الذي بعل غير الذي لم يبطل والذي انتقل فير الذي لم يننقل وهو إذا كان ذلك فإنما هو جسم ذو أجزاء وذو الأجزاء لا يكون إلا جسما وأما ما هو محمول في جسم فهو ينقسم بانقسام الجسم وقد أثيتنا النهاية الجسم في غير هذا المسكان من كتابنا عافيه كفاية وأيضاً فإن كان لم يبطل فالذى كان فيه في موضع الفلك ثم لم يبطل ولا أنتقل بحدوث الفلك فيه فبو والفلك موجودان في حيز واحد مما فهو إذا ليس مكانا للغلك لأن المكان بأولية العقل لا يكون مع المنمكن فيه في مكان واحد ولو كان ذلك لـكان المـكان مكانا لنفسه ولما كان كل واحد منهما أولى بأن يكون مكانا الآخر أولى بذلك من الآخر ولا كان أحدهما أولى بأن يكون (٢) متمكنا فيه والفلك هندهم

<sup>(</sup>١) في الاصل عن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الاصل « يُحكون » ساقطة أضفناها ليستقيم المعني .

موجود فى الخلاء إذ لا نهاية فلخلاء هندهم أصلا من طريق المساحة فاذا كاف الفلك متمكنا فيه وهو هندهم لا متمكنا فيه فهو مكان فيه متمكن ليس فيه متمكن وهذا خلف وعال وهذا يمينه لازم لهم فى قولهم إن ذلك الجزء لم ينتقل بمدوث الفلك فيه وإن قالوا انتقل فائما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك لا خلاء ولا ملاء .

۸۸ = ن

فقه ثبت النخلاء والملاء فيا فوق الفلك ضرورة وإن قالوا بطل لزمهم أيضاً أن قد عدته المدد ضرورة (١) فقد تناهى من أوله ضرورة ووجب بذلك ابتداء أبد وجوده ضرورة .

و إن قالوا بل يحدث الفلك في شيء من ذلك المسكان الذي هو الخلاء فقد أثبتو حيزاً (٢) آخر ومكاناً الفلك فير الخلاء اللامتناهي (٣) هندهم وإذا كان ذلك كذلك فقد تناهى كلا المسكانين منجبة الاقييما ضرورة وإذا تناهيا من جبة تلاقيهما فرورة وإذا تناهيا من ورة .

و يسالون أيضاً عن هذا الخلاء (°) الذي هو مكان لامتمكن (٦) فيه هل له مبدأ منصل بصفحات الفلك العليا أم لا مبدأ له من هذا الله .

<sup>(</sup>١) في الاصل ﴿ إِذَا عَدَتُهُ الْمُدَّدِ ضَرُورَةً ﴾ مسكررة حذفناها ليستقيم النص

<sup>(</sup>٧) في الاصل خبراً وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الاصل النَّاهي وهو خطأ إملائي .

<sup>(</sup>٤) في الاصل فروعهما وهو تصحيف.

<sup>(</sup>o) في الاصل «حلا» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الاصل لا يمكن وهو تصحيف.

فاق تالو الا مبدأ له وهو قولهم فيقال لهم إنه قول القائل مكان إنما يفهم منه فيا يتمثل في النفس في المقصود بهذه اللفظة وموضعها في الأفلاك المدرك بالفعل إنه مساحة (١) ولا بد المساحة من ذرع ضرورة، ولا بد الزرع من مبدأ الآنه كمية والسكية أعداد مركبة من الآحاد، فإن لم يكن له سبداً من واحد اثنين ثلاثة لم يكن عددا وإذا لم يكن عدداً لم يكن ذرعا.

وإذا لم يكن ذرع لم تسكن مساحة ولا انفساح ولا مسافة وكل هذه الألفاظ واقعة إما على ( ذرع (٢) ) المزروع وإما على ذو ذرع ضرووة ويسألون أيضاً أيماس هو الفلك أم خير بماس وبائن عنه أم (٣) خير بائن .

فإن ذاله الا بماس ولا بيان فهذا أبر لا يعقل بالحس ولا يتشكل فى العقل وهو محتاج إلى دايل ولا دايل هندهم على وجود ذلك ولا إسكانه . ويدخل عليهم فى ذلك ما يدخل عليهم فى سؤالهم على له مبدأ منصل / بصفحات الفلك أم لا فإن أثبتوا له مبدأ من هنالك أو بماسة أو مباينة فقد أثبتوا النهاية ، من طريق المساحة ضرورة إذهى منطوية فى ذلك المبدأ والمماسة والمباينة ويسألون أيضاً هن هذا الخلاء الذى يذكرون والزمان الذى يشبتون أمحولان ها أم حاملان أو أحدهما محمول والآخر حامل أوكلاهما محمول ولا حامل فأيهما أجابوا فيه فإنه حامل ومحموله غيره إذ لايتكون الثىء حاملا لنفسه فعله إذا محمول قد تم فيرالزمان .

فإن قالوا ذلك كلموا عا قدمنا على أعل الدهر القائلين يقدم المالم.

i - 44

<sup>(</sup>١) في الإصل ساحة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في اَلاصل ﴿ زَرَعِ ﴾ ساقطة أَضْفَنَاهَا لَيْسَنَقْتِم اللَّمَنِّي ،

<sup>(</sup>س) في الاسل أو غيرناها إلى أم ليستقيم المعنى •

وأيضاً فإن كان المسكان حاملا لجرم متبكن فيه فهذا يوجب النهاية له لوجوّب نهاية الجرم المتنكن فيه بالدلائل التي قدمنافي إثبات نهايات الآجرام وإما أن يكون حاملا لسكيفياته فإن كان حاملا لسكيفياته فهو مركب من هيولاه (۱) وأعراضه وجنسه وفصوله وكل مركب فتشاهي الجرم والزمان بالدلائل التي قدمنا ولا سبيل إلى حامل ثالث أصلا وإن قالوا(۲) فيه إنه لا حامل ولا محول فلا يتفلوا من أن يكون بافياً فلا بد من بقاء أو يكون بقاء فلا مد له من باق به .

وهذا من باب الإضافة والمدة وهي البثاء وإنما هي محمولة وناهنة الباق<sup>(٣)</sup> يها<sup>(٤)</sup> ضرورة وهو<sup>(ه)</sup> الذي لا يتشكل في العقل سواء ولا يقوم على غيره برهان أصلا .

ويسألون أيضاً عن هذا الر ان الذي يذكرون هل زاد فى أمده انصاله منذ حدث الفلاك إلى يومنا هذا أولم يزد ذلك فى أمده شيئاً فإن قالوا لم يزد ذلك فى أمده شيئاً كانت مكابرة لأنها مدة منصلة بها مدة مضافة إليها وهدد زائد على عدد وإن قالوا زاد ذلك فيها سئلوا متى (كانت(٦)) الماك المدة أطول أهى قبل الزيادة أم هى وهذه الزيادة ؟

فإن قالوا هي وهذه الزيادة معها فقه أثبتوا النهاية ضرورة إذ مالا نهاية لهـ

٧٣ سب

<sup>(</sup>١) في الاصل هيولات وعو تسحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل ﴿ وَإِنْ قَالُوا ﴾ مكرر حذفناها ليستقيم النص .

<sup>(</sup>٣) في الاصل للتاني وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الاصلا أنها وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الاصل هو وهذا تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في الاصل ﴿ كَانَ ﴾ ناقصة وأضفناها ليستقيم المعنى .

لا يقع فيه زيادة ولا نقص ولا يسكون هو أيضاً متصلا مساوياً لنفسه مجتمعاً ولا أقل ولا أكثر .

و إن قالوا ليست هي والزيادة معها أطول منهاقبل الزيادة أثبتوا أن الشيء وغيره معه أكثر ومنه وحده وهذا خلف .

وهم يقولون الخلاء والزيادة شيئان (١) متفايران فإذهما كذلك فبأى شيء انفصل بمضهما من يعض فإن قالوا لا فصل لهما فقه نفوا هنها النفاير بعد أن أثبتوه .

وإن قالوا انفصلا بشيء ما فقد أثبتوا لهما التركيب من جلسهما و نصابهما (٢) وأيضاً فجعلهم لما تبين إيقاع منهما العدد عليهما وكل معدود محصور وكل محمور فقيده ملسكته الطبيعة وكل ما ملسكته الطبيعة فمنناد ضرورة أما (٣) الباري هز يجل فلا هو عدد ولامعدود ولا باق إلا بمني أنه لا يفني يلم يزل ولا يجيمه مع خلقه كمية أصلا بوجه من الوجود ويسألون أيضاً أهذا الزمان والمسكن واقعل العين الأجناس والأنواع أم لا أو واقعان تحت القاطفي وتات العشر أم لا.

قال أبو عجل: القاطنورتات العشر هي ألوان هشر وصفات عشر منها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأخضر والأشقر والأدغ والأبلق والأشهب والأصهب فهذه هشرة ألوان تجمع كل مخلوق في العالم حاشي البارى تعالى لا يقع تحت واحد منهما كما أن المحلوق كله حامل ومحمول حاشي البارى

<sup>(</sup>١) في الاصل ﴿ شَيْئًا ﴾ وهو تصحيف.

<sup>(</sup>y) في الاصل « وفضلها » وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الاصل و أما ، ساقطة أضفناها ليستقيم النص .

فإنه لا حامل ولا محمول وكل مخلوق فذو مكان والله تعالى ليس فى مكان وكيف يكون في مكان ، من خلق المكان .

وليس في زمان : وهو خلق الزءان .

ولا تعوبه أنكار ولا تعيط به أنظار (١) ولا تدركه الأبصار (٢) إلا الحادق وأما الخالق فلا .

٧٤ - أ ولا تعيط الأنظار الخلوقة بخالقها الذي هو أقدم (٣).

وقد علمنها بشهادة المقل / أن الخالق أعظم من المحلوق فلا يكون الشوء المصفهر محلا للا كبر (٤) منه وبالله النوفيق .

فإن قالوا: لا نقرهما أصلا إذ لا مقول إلا واقع تحتها حاشا الخالق الحسكيم المعلوم بضرورة الدلائل وبالجملة شاؤا أم أبواقهما إن كانا موجودين واقمان تحت جلس السكية والبارئ عز رجل لا جنس له . وذلك الزمسان والمسكان واقعان تحت جلس معسا وتحت جلس أين و تدفيك المسكان والزمان واقعان تحت جاس أبن وما لزم بعض ما تحت الجنس ما يوجبه له جلسه لزم ذلك كل ما يجب ذلك الجنس وإن كانا ذلك فهما مركبان والحل فيهما موجود ضرورة إذ المقولات كلها كذلك .

وأيضاً فإن الزمان لابد له من مدة يوجد فيها هي ضرورة فهل تلك المدة

<sup>(</sup>١) في الاصل أقطار وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الاسل الانكار وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) استعمل ان حزم لفظ القدم هذا مع أنه يرفض إطلاقها على الله وربما استخدم هذه اللفظة لائن خصومه يستخدمونها .

<sup>(</sup>٤) في الاصل ( الاكثر ) وهو تصحيف من الناسخ .

هي هذا الزمان الذي يذكرون أم هي غيره فإن كانت هي هو فهو مده المسكان وهو محول في المسكان فإن كانت غير. فها هنا إذا زمان غير الذي نعرفه <sup>(١)</sup> نحن رهو غيرالذي يدعون هم وهذه وساوس لا يمجز عن ادعاه مثلها كل من الم يتأمل فيما قال -

ويـ ألمون أيضاً عن هذا الزمان والمسكان أهم خارجان عن الفلك أم ها داخلان فيه أم لا داخلان ولا خا جان هنه .

فإن قالوا داخلا الفلك . فالخلاء هو الملاء والزمان هو الذي لمرفه لا خيره وإن قالوا خارج الفاك أهجبوا لهما نهاية ابتداء بماهو خارج الفلك ولم نجدلهم على ما ادعوه تما ذكرنا (٢) سؤلا أصلا فتورده وبالله التوفيق وكل ما ذكرنا لازم لهم في قولهم بقدم (٣) النفس ويزيد أيضاً زيادة في ممني (٤) المكلام في النفس تصلح في هذا المكان.

يقال لمن قال إن النفس لا جسم ولا هرض هل هي داخل الفلك أم خارج s dlin

فأى قول من ذلك (٥) فقد أثبت لها مكاناً ضرورة وهكذا في كل جوهر أثبتوه / لا جسها ولا عرضاً وكل متمكن فجسم ضرورة وكل متمسكن فجرم خبرورة فإن قالو الاداخل ولاخارج فهذه دهوى غير ممقولة وهي الفنقرة إلى دليل ولا دليل على ذلك .

<sup>(</sup>١) في الاصل نمرف وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الاصل كلما وهو خطاء.

<sup>(</sup>٣) في الأصل تقدم و هو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) بمي الاصل ( معنا ) وهو خطاء إملائي .

<sup>.(</sup>٥) في الأصل ذائبي ذلك قال وهو تصحيف.

فالجسم أرضى والنفس فلسكية .

ويسألون هن قوى النفس المحمولة فيها وهن الصـــال النفس بالجسم. وتأثيرها فيه .

أثلاث القوى محمولة فيها أم لا فإن قالوا ليست محمولة فيها أوجبو كيفيات لا حامل لها وهذا محال وإن قالوا محمولة فيها أوجبوا [كيفيات] مركبة وإن قالوا لا قوة فيها سئلوا كيف ظهرت على الجسم مدة ما ثم بطلت وهذه كيفيات مستحيلة متنقلة ضرورة ولا تسكون القوى إلا في حال وهي ذات قوى حاملة ولاحامل إلا جرم والنفس حاملة فهي جرم •

ونحن نجه النفس تألم وتحس وتسكره الحروالبرد فهي منفطة ضرورة لسكثير من قوى الأجرام بنوع من الانفهال وهي فاهلة بالحس فهي فاهلة منفطة ضرورة وهم مقرون أنها جلس ألجواهر. وما كانت تحت جلس فله فصل دون سأتو ما تحت ذلك الحنس فهي مركبة ضرورة من جلسها و فصلها (۱) وأيضا فهي حية والحي واقع تحت جاس الجواهر أو تحت جنس الجحم.

ويقال لهم هل النفس حية دون الجسد أو الجسد حي دونها وكلاهما عنى باتصاله بالآخر أو كلاهما حي في حال الانصال منها والانفصال .

فإن قالوا الجسد حى بأى وجه كذبهم العيان وإن قالوا كلاهما حى بالاتصال أوجبوا أن النفس ميتة في حال الانفصال وهم لايقولون ٢ .

ونسأل بهذا السؤال بعينه من قال إن النفس مزاج فبذلك ينتقض قولهم وبما قدمنا من أفمال النفس وبالله التوفيق وبالله المستعان ولاحول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم .

<sup>(</sup>١) في الأصل فضلها وهو تصحيف من الناسخ .

ويقال لمن قال أن النفس واحدة إن كان ذلك/ فإن النفس الفاضلة هي ٧٠ - ١ الرذيلة و طاهرة هي الخبيثة ونفس الحمار هي نفس الفيلسوف ونفس القاتل هي نفس المقتول ونفس المحب والمحبوب والبغيض واحد .

وهذا يقضى الحس والعقل بفساده .

وإن سألونا هن مكان الفلك قيل لهم كل جزء منه مكان الجزء الذي يلميه ولا مكان له غير هذا وبالله النوفيق.

والفلك ليس أحد المناصر الأربعة أملا لأن النار والهواء يتحركان في الوسط صعداً والماء والأرض يتحركان إلى الوسط سفلا وهو يتحرك حول الوسط مستديرا فوجب ضرورة أن يكون فيرها إذ طبعة حركته العناصر وإعما الشعد حر الصيف لعكس الشعس لحر النار التي في الإيراد في طبع الشعس المسكس حر النار سفلا والنفس هي الفاعلة ، وذلك لأن المرء إذ أراد هكس فهنه على مسألة (۱) هو يصة (۱) تخلي هن الحواس جملة عن البدن بالفسكر حتى لا يسمع ما يقال بحضرته ولا يرى ما حوله وهي إذا نام الجمعد أصح إدراكا سحق أنها تدرك جزءا من النبوة في الرؤيا حينتة والله أعلم .

<sup>(</sup>١ )فى الأصل ("مسلة) وهو خطاءً إملائى .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( عريضه ) وهو تصحيف من الناسخ .

## ج باب الـكلام ، على من قال بأن المالم قديم وله فاحل قديم

اهتمدت (۱) هذه المقافة على أن قالوا أن علة فعل البارى تمالى لما فعل أنمال هو جوده وحكمه وقدرته ولم يزل جواداً قادراً حكيماً .

فالمالم لم يزل إذ هلمه لم يزل وهذا فاسد ألبتة بالأدلة التي اضطررنا لهـــا إلى القول بحدوث العالم فيما خلا .

ثم فقول إنه إنما يلزم هذا من أقر بهذه المقدمة من أن يكون لنسكرين. المالم هلة .

وإُمَا نَحَنَ قَمْقُولَ أَنَهُ لَا هُلَمَّ لَنَــٰلَكُونِنَ اللهِ لَمُذَا (٢) العالم ولا شيء غير. الخالق وخلقه .

ثم تقول لهؤلاه (٣) قولا كافياً إن المعقول هو المتنقل من العدم إلى الوجود وهو محدث والمحدث هو الذي / لم يكن ثم كان .

وأنتم تقولون إنه لم يزلوالذى لم يكن ثم كان هو غيرالذى لم يزل . فالعالم إذا غير نفسه وهذا محال .

فإن قال قائل لما كان البيارى فير فاهل ثم صار فاهلا فقد لحقته استحالة مد تمالى الله هن ذلك . قبل له وبالله تمالى النو فيق .

<sup>(</sup>١) في الأصل اعتمد وهو خطا ُ محوى .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل بهذا وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل تقول هؤلاء وهو تصحيف من الناسخ.

إن الاستحالة لا تلحق في هذه الجهة لأن الاستحالة حدوث شيء في للستحيل لم يكن قبل ذلك صار (١) به مستحيلا فبطلت الاستحالة عن البارى تعالى . بل [لا(٢) بد] أنه لم يفعل إذا كان فير فاهل له لا الملة ، ولا لملة لما لم يفعل .

والذى لم يزل هو الذى لا فاهل له ولا مخرج من العدم إلى الوجود .

فلو كان المهالم قديمًا لسكان لا مخرج له .

وقد أقر من قال بقـدم (٣) بارية بأن له مخرجاً فهو إذا له مخرج ليس له مخرج وهذا هين المحال

<sup>(</sup>١) في الأصل [ ضار ] وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل [ لا بد] ساقطة أضفناها ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل [لقدم] وهو تصحيف من الناسخ .

### ر ماب السكلام ، على من قال إن فاهل العالم ومديره أكثر من واحد والرد هليه

قال: افترق القائلون بأن فاهل العالم أكثر من واحد فرقاً وترجم فرقم إلى فرقتين: فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبر وهؤلاء هم القائلون بندبير السبعة كو اكب وقدمها(\*) ومنهم المجوس (\*\*) فإنهم يقولون إن القديم فكرة سوء فتمجست فاستحالت فسارت ظلمة

(ه) الذين بقولون بتديير الكواكب السبعة هم الصائبة وقد أخبرنا الله عنهم في كنا بة الحكريم على أنها جماعة عسلى دين خاص مالوا وزاغوا عن عبادة الله وعشقوا السكواكب وعبدوها وأنها كانت تمثل طائفة مشل اليهود والنصارى مع أنها أقدم الأديان على وجه الأرض [سورة المائدة ٢٩ ــ سورة الميقرة الآية ٢٧].

( الجوس هم عبدة النار وقد ذكر الألوسى مثلا في ( بلوغ الارب ج ٧ ص ٣٣٧ ) أن أشتاتاً من العرب عبسدت النار ، سرى إليها ذلك من الفرس والمجوس ولم تسكن المجوس تعبد النار لذانها بل لا نها تمثل عندهم إله الحير ، وكذلك كانوا يقولون بالمنتية أو النهوية لاعتقادها بوجود أصلين أو مبدأين طوجود مبدأ للمخير وهو النورويسمى بالفارسية يزدان ، ومبدأ الشهر وهو الظلمة ويسمى بالفارسية أهر من ، يقول الشهر ستاني في حديثه عن التنويه ( اختصت بالمجوس حتى أثبتوا مدبرين قديمين يقتسمان الحير والشهر والنفع والضهر والصلام والفساد يسمون احدهما الور والنساني الظلمة وبالفارسية يزدان وإهر من ، والفساد يسمون احدهما الور والنساني الظلمة وبالفارسية يزدان وإهر من ، ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين : بياز سبب امتزاج النور بالظامة ، والثاني وطهور فرقهم مثل الزر ادشتية والمنانونة وحول هذه المسائل كانت اختلافاتهم وظهور فرقهم مثل الزر ادشتية والمنانونة أو المناونية والمزدكية ومحوها ( أنظر الملل والنحل ج ٢ ص ٧٧ ٢ ٢٠٠٠)

فخدت منها أهرمن وهو إبليس فرام القديم إبعاد. هن أنسه فلم يستطع فتحرز منه بمخلق الخيرات وشرع أهرمن فى خلق الشرور وفى [ ذلك (٢) ] تمخليط لهم كثير ، ويعظمون الأنوار والنيران والمياه ويكرهون الغالمة والأرض إلا أنهم يقرون بنبوة زاردشت (\*) ولهم شرائع يضيفونها إليه ، ومنهم المزدقية (\*\*) وهم أصحاب مزدق [ الموبد (٣)] وهم القائلون بالمساواة فى المسكسب واللساء وغير ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل [ من ] غير ناها إلى عن ليستقيم النص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل [ دلك ] ساقطة وأضفناها ليستقم النص .

<sup>(+)</sup> هسكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٥) زرادشت: عاش في منتصف القرن السابع قبل الميلاد وتوفي على الأرجح سنة ٩٨٥ ق. م ولد في أزربيجان مم انتقسل إلى فلسطين واستمع إلى بمض أنبياء بني إسرائيل من تلاميذ النبي أرمينا ولكنه لم يطمئن إلى اليهودية وبدأ بدراسة الأديان الفارسية القديمة وتاثر بالقسكار المجوس وأخذ بمبدأ النثبة النور والظلمة وكذاك يزدان واهر من وهما مبذأ موجودات المسالم وحصلت التراكيب من امتراجهما وحدثت الصور من التراكيب المختلفة. والبارى تمالى خالق النور والظلمة ومبدعهما وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ندولا يجوز أن ينسب إليه وجود الظلمة كما قالت الزروانية. والبارى تمالى هو مزجهما وخول بأن النور والظلمة حادثان مخلوقان مؤلور والظلمة حادثان مخلوقان والزرداشية مشرقي من المجوس تقولى بأن النور والظلمة حادثان مخلوقان والزرداشية التي تقول والناور والظلمة حادثان مخلوقان

<sup>(</sup>٥٥) المزدقية أو المزدكية نسبة إلى مزدك فارسى من نيسا بور ولد فى عسام (٥٥) المزدقية أو المزدكية نسبة إلى مزدك فارسى من نيسا بور ولد فى عسام ٤٨٧ م وقيل سنة ٣٧٥ وقد كان ما نويا أول الأمر تابع مانى فى القول بالأسلين المقديمين ولسكنه أرجع الأسلين الأولين إلى الملائة أصول (الماء المنار المادين الأرض) وكان يرى أن النور يفمل بالقصدو الاختيار والظلمة تفعل على الجبط التعلم

الخرميــة (۱) أصحاب بابك وهم فرقة من فرق المزدقية وكذلك هوسر مذهب القرامطة (۲) ومن ذهب مذهب الاسماعيلية (۳) ومن كان على قول بهي حبيد الله القائلين ( بالقرب) والذين هم ولاة مصر اليوم.

و الاتفاق ) وكان مزدك ينهى الناس عن المخالفة والمباغضة و القتال ولما كانذالك يحدث بسبب الأمو ال والنساء فقد تادى باشتراك الناس فيها كاشتراكهم في الماء والنار والكلاء.

(١) يقول ابن النديم في فهرسه عنهم ﴿ الحربية البابكية هم أصحاب بابك الحرمي وقد تحركت الحرمية با ذريبجان ، واسكن الرشيد. قاومهم وقفى عليهم فقام بابك الحرمي وكان يعد الثورة منذ عام ٢٠١ ﴿ في عهد المامون ويقال إنه من نسل أبي مسلم الحراساني ، وأنه كان المنظر من نسل فاطمة بنت أبي مسلم الإقامة دولة الفرس ، وإعادة المزدكية وكان يسمى الحسن أو الحسين ثم تلقب بيابك وكان يقول امن استغواه: إنه إله وأحدث في مذاهب الحرمية القتل والمنصب والحروب والمثلة ، ولم تكن الحرمية تعرف ذاك ونقى عشرين عاماً يحارب الما مون ثم المعتصم حرباً عنيفة وكاد يقض عسلى الدولة المهاسية في الوقت الذي كان فيه الروم يتحفزون فيه القضاء على الذولة الإسلامية وكان في الوقت الذي كان فيه الروم يتحفزون فيه القضاء على الذولة الإسلامية وكان في الوقت الذي كان فيه الروم يتحفزون فيه القضاء على الم المعسلمين .

(٧) القرامطة : ظهر اسم القرامطة في القرن الرابع وقد نشأ تهذه الفرقة على يد حمدان بن الأشعث الملقب بقره على في سواد السكوفة ودرج أحسل السنة على يمثيل القطر امطة بالإلحاد والتحلل والإشارة إلى المذهب الإسماعيلي لأنهم اء نقوه في فترات ثم أختلفوا معه أشدالا ختلاف وقد اشتد الاختلاف وقدأعتبر الفلسني في القرامطة حركتهم ضرورية لإسلام العالم الإسلامي أخار التفسير الفلسني في الإسلام جسود. على سامي النشار.

(۴) الاجماعيلية : وهي فرقة من فرق الشيعة ظهرت بعد موت الامام جعفر الصادق وهي تقوم أساساً على فكرة الا مامة بالنص وقد كانت تلتف حول علم

ومنهم الصابئة وهم يقولون بقدم الأصليين على ما قدمنا من قول الجوس إلا إنهم يعظمون السكوا كب السبعة والبروج الإثنى هشر الذين أولهم السكبش ويليسه النور ويصورون صورها في هيا كلهم ويقربون لها الذبائح ولهم صلوات خس في اليوم و المبيلة تقرب من صلوات المسلمين ويستقبلون السكمية وبصومون شهراً في السنة وهو رمضان ويحرمون المبيئة والدم ولحم الخازير ويحرمون من [ الأقارب(١) ] ما [ يحرم (٢) ] المسلون وعلى نحوهذه الطريقة يفعل الهند بالبددة في تصويرها على أسماء السكوا كب وتعظيمها وهو كان

<sup>=</sup> اسماعيل أكبر أولاد جعفر الصادق الدى أحيه أبوه حباً شديداً وقدأ عده الإمامة و نص على ذلك ولكنه مات في حياة أبيه ولم يتحمل أنصاره الصدمة فلم. يصدقوا بمو ته وجعلوه مهدياً منتظراً.

<sup>(</sup>١) في الأسل ( انقرايب ) صححناها ليستقيم النص.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( ما يحرم ) ساقطة أضفناها ليستقيم المعني •

<sup>(</sup>٥) الصابئة: ينسب مذهبهم إلى بوداسف وهم يرون أن للمالم صانعاً حكياً مقدساً عن سمات الحدثان وأنهم لا يستطيعون النوصل إليه إلا بالمتوسطات المقر بين له ويروى الشهرستاني لما نشأة السابئة فيقول (كانت الفرق في زمان إبراهيم الحليل راجعة إلى صنفين: أحدها الصابئة والثانية الحنفاء فالصابئة كانت تقول إنا نحتاج في ممرفة الله ومعرفة طاعتة وأو امره وأحسكامه إلى متوسط ع ولسكن ذلك المتوسط يجب أن يسكون روحانياً لا جمهانياً . وذلك لزكاء الروحانيات وطهارتها وقربها من رب الأرباب . ولسكن هذا الانجاء الروحي للصابئة لم يكن إلا في أول عهدها فقط ومع تطور هذه الفرقة أصبحت الروحي للصابئة لم يكن إلا في أول عهدها فقط ومع تطور هذه الفرقة أصبحت فرقة مشركة يعبد أصحابها السكواكب من دون الله ع وبين لها الرازى في رسالته عن الفرق انتظور الذي لحق الصابئة فيقول (الصابئة قوم يقولون إن مدبر هذا المالم وخالق هذه السكواكب السبعة والنجوم ، فهم عبدة السكواكب ولما بعث الشابم وخالق هذه السكواكب السبعة والنجوم ، فهم عبدة السكواكب ولما بعث الشابم كان الناس على دين الصابئة ) رسالة (اعتقادات فرق المسلمين الله كان الناس على دين الصابئة ) رسالة (اعتقادات فرق المسلمين الله كان الناس على دين الصابئة ) رسالة (اعتقادات فرق المسلمين ) ص ٩٠ .

أمل الأوثان (١) في المرب والدنافرة في السودان حتى آل الأمر مع طول الأزمان إلى عبادتهم إياها.

وكان الذى يتنحله المصابئون أفه م الأديان على وجه الدهر والفالب على الله الله يمن يتنحله المصابئون أفه م الأديان على وجه الدهر والفالب على الله أن بعث الله أبراهيم عليه السلام والمصحح ما أنسدوه من الدبن وزادرا فيه من عبادة السكوا كب فلق منهم ما وصف الله في كتابه يعنى أبراهيم عليه السلام وكانو في ذلك الزمان وبعده يسمون بالحنفاء ومنهم الآن بقايا بحران فهذه فرقة

(١) كانت غالبية شبه الجزيرة الدربية تعبدالأصنام أو الأو ممان وهامترادفان ولسكن المصنم هو المعمول من الحشب أو الذهب أو الفضة والوش مصنوع من الحبارة وقد ذكر السكلي في كنابه الأصنام أن الدرب كان أول أمرهم على دين ابراهيم (دبن الحنفاء) اسكن ذرينه وذرية اسماعيل بن ابراهيم تسكارت بحسكة حتى ضاقت بهم ، فأخرج بعضهم بعضاً ، فتفسحوا في البلاد النماساً المعماش وكان كلما ظمن من مكم ظاعن همل معمه حجراً من حبحارة الروم فحيثا حلوا موضعو، وطافوا به كطوافهم بالسكنة ، ومع ذلك ظلوا يحبحون ويعتمرون . وضعو، وطافوا به كلوافهم بالسكنة المنابقة التي كانوا علم بها ، واستبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل عبادة الأومان .

وكان أول من غير دين اسماعيل عليه السلام هو صمرو بن الحسن وهذه الرواية قيلت في مصادر عديدة وإن كانت تختلف في تفاصلها وإن كان جوهرها واحداً ذكرها ابن هشام في سيرته وجاءت كذلك في الروض الأنف المسهبلي وفي بلوغ الأرب الالوس [أنظر محاضرات في الفلسفة الإسلامية للدكتور مجمي هويدي].

(٧) صور الإسلام نفسه منذ البدء على أنه تجديد لدين الراهيم الحنيف قال عمالي «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة الراهيم حنيفاً وما كان من المشركين عمالة

ويدخل في هذه الفرقة من وجه ويخرج من وجه آخر النصاري(١) .

فأما الوجه الذى يدخلون به فيهم فهو قولهم بالنشليث وإن خالق (۲۶) الخلق ثلاثة .

— (سورة النحل آية ١٢٣) وذكر الله تعالى أن هذا الدين هو (فطرة القالق فطر الناس عليها) ولذلك كان الاسلام تجديداً لدين إبراهيم الذي أنحرف إلى عبادة الأو اان وإن على العرب أن ير تدوا عن الو النية إلى التوحيد مرة أخرى ليقنفوا الراحمة الحنفية السمحاء ولا تسكاد توجد آية في القرآن تتحدث عن إبراهيم عليه السلام الاو الذكر أنه كان حيفاً وكان مسلماً وما كان من المشركين . إذ قال إبراهيم وباختفاء بهذا موحدين ضد الصابئة المشركين وبن أن نعبد الأصنام » سورة ابراهيم والحنفاء بهذا موحدين ضد الصابئة المشركين وفد صور القرآن السكريم رفض ابراهيم عليه السلام لديا نته الصابة عبدة السكواكب فقال هوكذلك برى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليسكون من الموقنين فلما جن عليه الليسل رأى ملكوت السموات والأرض وليسكون من الموقنين فلما جن عليه الليسل رأى عليه قالى هذا ربى . فلما أفل قال لئن لم يهدني وبي لأكون من القوم العنالين . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر . فلما أفلت قال ياقوم إني برى و كا تشركون . إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً » .

(٩) النصارى وهم ينسبون إلى قرية « ناصرة » ببيت المقدس بالجليل عاش فيها عيسى وأمه مريم زمن طفولته وصباه بعسم عودتهم من مصر مع يوسف النجار فنها الصبى فى النعمة والحسكمة أمام الله والناس وقد أشارت بعض الاناجيل إلى ذلك حتى جاءته البشارة وهو يشهد على جبل الزيتون وقد جاء ذكر لفظ النصارى فى القرآن أربعة عشر مرة بمنى أنهم أصحاب ديانة أو ملة نصرانية مثل اليهودية والإسلام وهم أتباع وأنصار المسيح عيس بن مريم عليه السلام وهم الذين قالوا المسيح ان الله .

(٧) في الأصل [ وإن قالوا الخلق ] صححناها النص ليستقيم المني .

أما الوجه الذي يخرجون به عنهم فهو قول النصاري الثلاثة واحد .

والصابئون لهم شرائع يسنه ونها إلى هرمس ويقولون إنه إدريس<sup>(۱)</sup> وإلى قوم آخرين يصفونهم بالنبوة كأسلون ويقولون إنه نوح<sup>(۲)</sup> هليه السلام صاحب الهيكل الموصوف وهاظيمون والنصارى تقر بنبوة أكثر الأنبياء.

۲۱ – ب

وأما الفرقة الثالثة فإنها تذهب إلى أن المالم هو مدبرهم وهم المنانية (٣) والديصانية ء المرقونية .

<sup>(</sup>٣) كان أول بنى آدم أعطى النبوة بعد آدم وشيث عليهما السلام و هو حيد أوح عليه السلام قال تعالى عنه « و اذ كر فى الركتاب إدريس إنه كان صديقاً ببيا ورفعناه مكاث علياً » .

<sup>(</sup>٤) هو النبي الثاني وهو أول الرسل كما جاء في حديث الشفاعة وقد ذكر. الله في ٣٤ موضعاً في القرآن.

<sup>(</sup>٥) المنانية نسبة إلى مؤسسها ماني بن فاتك ، وفاتك نشأ في أذر بيبجان ثم انتقل إلى بابل ، وكان على عبادة الأصنام ، ولسكنه غير دينه حين مجم هاتفا يناديه يا انك لا تأ كل لحما ولا تشرب خراً ولا تسكح بشراً ، فعاش مع طائفة المفتسة وكانت امر أته حاملا في ماني ثم ولدته حوالي سنه ه ٢٩ م وقد أخبرت الناس بأمها كانت ترى في البقظة أيضاً . كان هناك من يأخسنده فيصعد به إلى السهاء ثم يرده ، وأحياناً كان يغيب يوما أو يومين وكان يتسكلم في طفولته بالحسكة . وحنى أثم أنمنى عشرة سنة أتاه يومين وكان يتسكلم في طفولته بالحسكة . وحنى أثم أنمنى عشرة سنة أتاه الوحى من ملك جنان النور اى الله وقد درس ماني في با بل الدين الفارس وعليك بالنزاهة و ترك السهوات » وقد درس ماني في با بل الدين الفارس وعليك بالنزاهة و مسيحية و غنوصية و لما بلغ الرابة و اعتمرين أتاه الوحى ، وقد رفض ماني الأناجيل المروفة ورأى التعارض السكبير بينها وقرر أن المسبح وقد رفض ماني الأناجيل المعروفة ورأى التعارض السكبير بينها وقرر أن المسبح لم يصاب و إنما الذي صلب شيطان تمثل صورته وكان لا يأبه بالمهد القديم ويرى أن يد التغيير أصابته و اذلك هاجم اليهود هجوه اعنيفاً .

والديصانية (١٠) والمرقونية (٢) فإنهم يقولون بفاهلمين (١٣) قديمبن لم يزالا وهما نوو وظلمة وأن كلاها حق غير منتاه إلا من جهة ملافاة صاحبه. وأما الجهات الحمين فغير متناهية . وأنهما جرمان لهم في وصف امتزاجهما أشياه شبيهة بالخرافات وهم أصحاب منان بن حيان وكان راهباً بنجران فأحدث هذا الدين وهو الذي قنله [ الملك بهرام بن بهرام ](١٤) .

إذ ناظره (إذرباذ) بن (مارسفند) و (موبندين بدان) في مسألة (\*) قطع المنسل و تعجيل فراغ المالم ورجوع كل شكل إلى شكله وإن ذلك حق واجب أن يمان المالم بقطع النسل على خلاصة مما هو فيه من الا ، تزاج .

فقال له الملك من الحق والصواب أن يمجل الت هذا الخلاص الذي (1) يدعو إليه ويمان على إبطال هذا الامتزاج المذموم فأمر حيلتذ بهرام بقتل منان الراهب. وهم لا يرون الذبائع ولا الإيلام الحيوان وذهيت الديصانية إلى مثل هذا بمينه إلا أبهم قالوا: إن الظلمة موات والنورحي ، وقالت المرقونية أيضاً: كذالك إلا إنهم قالوا وثالث بينهما لم يزل إلا أن هؤلاء كلهم متفقون على أن هذه الأصول لم تحدث شيئاً هو غيرها لسكن حدث من أمتزاجها ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله فهذه الفرق كاما عابقة

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٢) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل [ فاعلون ] وهو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل [ قتله بهرام بن بهرام الملك ] صححنا النص ليستقيم المني .

<sup>(</sup>٥) في الأصل [ مسلة ]

<sup>(</sup>٦) في الأصل [ والذي ] حذفنا الواو ليستقيم النص .

على أن الفاهلي أكثر من واحد وإن اختلف في الصفة والمدد وكيفية الفعل والمرائم .

1-44

وكلامنا هذا كلام اختصار وإيجاد قصد إلى قواهدالاستدلال/والبراهين الفرورية والنتائج الواجبة من المقدمات الأولية الصحيحة وإضراب عن الشغب والدهوى والتطويل الذى نكنى به من غيره فإننا (١) قصدنا فيه بعون الله تمالى إلى إيجاب أن الفاهل واحد لا أكثر وإبطال أن يكون أكثر من واحد بالبراهين للوجبة كما فعلنا بتأييد الله تمالى فى أن المالم عدث لم بكن ثم كان وإن له محدثاً فاعلا لم يزل.

فإذا ثبت ذلك أهنى النوحيد وإبطال أن يكون الفاعل أكثر من واحد بطلت الأتاريل كلها وبطلت خرافاتهم في صفات الفاعلين وكيف أنمالهم إذ لا يكون صفة إلا لموصوف فإذا بطل مار سفوه بطلت الصفات وأما المكلام على أحكامهم الشرعية فلمنا من ذلك في شيء إذ ليس يجب هندنا شيء من الشرائع والمقدور على علمها ببديهة المفل لا يمتم أيضاً شيء منها بدلك بل كلها في باب الممكى.

<sup>(</sup>١) فى الأصل [ فانها ] وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ﴿ بِاطْلُ ﴾ وهو خطأ نحوي.

ونبدأ الآن بحول الله تمالى وقوته بإبراه عمدة ماموهوا به فى إثبات أن الفاهل أكثر من واحد ثم ينتقض (١) بدون الله بالبراهين الواضحة ثم نشرع بحول الله تمسالى فى إثبات النوحيد بما لا سبيل إلى رده ولا (٢) اعتراض فيه كما فعلنا قيا خلا والحد لله على كل حال وبه المستمان.

فنقول وبالله نستمين همده ما عول عليه القائلون أن الفاهل أكثر من واحد باستدلالين :

أحدها استدلال المنانية والديصابئة والمجوس والصابئة والمؤدقية ومن ذهب مذاهبهم أوذلك يأن قالوا وجدنا الحكيم لا يفعل الشر ولا يخلق خلقا ثم يسلط علميه غيره. وهذا عيب في المعرود .

ووجدنا العالم كله ينقسم ضدين : كالخير والشر والحيساة والموت وما أشبه هذا .

فعلمنا بذلات أن الحسكيم لا يغمل إلا الخير وما يليق فعله به وهلمنا أن لهذه الشرور فاهل وهو شر مثلها .

والاستدلال الذاني هو استدلال من قال بندبير السكوا كب السبمة ومن قال بالطبائم الأربع وهو إن قالوا لا نمقل للفاعل أفمالا مختلفة إلا بأحد وجود إما أن يكون ذا قوى مختلفة وإما أن يفعل بآلات مختلفة ؛ وإما أن يفعل بالات مختلفة ؛ وإما أن يفعل باللات مختلفة ؛ وإما أن يفعل باللات مختلفة ،

و إ. ا أن يفعل في أشياء مختلفة .

فلما بطلت كل هذه الوجوه إذ لو قلمنا أنه يعفل بقوى مختلفة لحـكمنا علميه

<sup>(</sup>١) في الأسل ﴿ يتقصد ﴾ وهو خطا ً إملاً في .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل لا إلى وهو تصحيف.

بأنه مركب فكان يكون أحد المفمولات ولو قلنا إنه يفمل ياستحالة لوجب أن يكون منعفلا للشيء الذي أحاله فكان يدخل بذلك في جملة المفعولات ولو قلمنا إنه يفعل في أشياء مختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء وتلك الآلات قديمة فكان حيلته لا يكون فاعلا .

قالوا فعلمنا [من ](١) ذلك أن الفاعلين كثير وإن كان واحــــد يفعل ما شاء كله فهذه عنده ماهول عليه من لم يقل بالتوحيد وكل هذين الإستدلالين خطأ فاحشاً على مانبينه إن شاء الله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب

فنقول وبالله النوفيق لمن أحتج بالذى أحتجت به للنائية أنه لا يفعل المحسكم الشر ولا العبث لا يخلو<sup>(۲)</sup> هلسكم بأن هذا الشيء شرآ وهبث من أحد وجهين لا ثالث لهما أما أن تسكونوا علمتوه بسمع ورد علميسكم .

وإما أن تحكونوا علمتموه ببديهة عقل .

فإن قلتم إنكم عرفتموه من طريق السمع قيل لكم هل معنى السمع شيء غير عند كل من قال به ثم يقال لهم إنما صار الشر شراً لنهى الله تعالى عند وصار الخير خيراً لأمر الله به فلا به من نعم فإذا كان هذا فقد ثبت أن من لا مبدع ولا مدير ولا آمر فوقه ليس منه شيء شراً إذ علم كون الشر شراً لا خيار ماله شرو لا غير غيره تعالى .

فإن قال فكيف يفعل هو شيئاً قد أخبرنا به شر قيل له ليس يفعل أحد شيئاً قما بيننا إلا الحركة والحركة كلها جلس واحد في باب أنها حركة فإنما 1-14

<sup>(</sup>١) في الأصل ( في ) صحيحنا ( من ) ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٢) هي الاصل د لا يخلوا ۽ وهو خطاءً إملائمي ﴿

أمر بغمل يمضها ونهبى عن فعل بعضها ولم يفعل هو تباوك وتعالى الحركة على شيء من هذا اللهن و إعا فعلها عز وجل على سبيل الإبداع (١) لا (٢) على التحرك به الذي فعلناه (٣) لحن فالشر المذموم هسبو الحركة والحركة هو المتحرك المنهن عنه وهو غير فعله تبارك وتعالى فإن تالوا علمنا ذلك ببديه العقل قيل لهم وبالله النوفيق أليس العقل قوة من قوى النفس وداخله (٤) إما تحت الجوهر وإما تحت الحيفية (٥) على سبيل اختلاف الناس في ذلك فلابه من نعم قيل لهم إعا يؤثر العقل فيما هو من شكله في باب الحيفيات فير ما بين خطابها وسوابها، وأما فيما هو قوة بل فيما لم يزل والعقل معدوم فلا تأثير له فيه إذ لو أثر فيه لحكان محدثاً على ماقه منا من أن الأثر من باب فلاماف فهو يقتضى و و ارآ فكان يكون البارى عز وجل متفعلا للغمل والفيل فاهل فيه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وقد بينا فيما قدمنا من كتابنا هذا أن البارى عز وجل لا يشبه خلقه في شيء من الأشياء ولا يجرى مجرى خلقه في معنى ولا حكم وإنه خلاف خلقه من كل وجه .

وذكرنا في غير هذا المسكمان إبطال قول من قال بتسمية البارى حكيماً وقادراً وغير ذلك من الصفات على جبة الاستدلال ولولا أن السبع ورة بهذه الصفات لم يستجز وصفه تمالى بها وبينا على أى معنى نصفه بها فإنى قال ذلك تسمية لا يراد بها غيره تمالى ولا يرجع فيها إلى سواه عز وجل فأخن

<sup>(</sup>١) في الا"صل ﴿ إيداع ﴾ وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) ني الامسل « إلا » وهو تصحيف .

<sup>،(</sup>٣) في الا<sup>ت</sup>صل « فعلماً » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) هي الأصل « وداخلا » وهو خطاء محوى ،

<sup>(</sup>٥) في الأمل « كيفية»

هن إمادته هنامع أن دليلهم الذى تكلفنا الرد هنيه إقناعى وفيسه تشبيه الفاعل بالمفعولا وهو الفاعل مفعولا وهو قول فاسد.

وقد قدمنا بطلان ذلك ويقال لهم إن إلتزمتم أن يكون فاعل ما هو شر حندكم حابثاً فقد قررتم بذهك أن يكون فاعل العالم واحداً .

فقد علمنا أن تارك الشر لا يغيره وهو قادر عليه عاجز ولا يخلوا فاهل الخير عندكم من أن يكون قادراً على تغيير الشر والمنع منه أو لا يكون قادراً عليه . فإن كان قادراً على تغييره ولم يغيره (٢) فهو هاجز فقد وقفتم فيما قررتم منه وإن كان غير قادر على تغييره فهو عاجز ضعيف فاتركو اللقول بأنه أكثر من واحد لهذا الاستدلال الذي وهو واضح على أصولسكم ومقدما تسكم التي صححتم فهو لازم لسكم وأما مقدما لهم عندنا ففاسدة ولا يلزمنا ما أنتجت (٢)

وأما الاست لال الشانى وهو الذى هولوا فيه على الأقسام الموجودة فى العالم وقد قدمنا الدلائل على حدوث العالم وأن محدثه لا يشهه فى شيء من الأشياء فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيء من أقسام العالم لسكنه عز وجل يفعل الأشياء الحتلفة والأشياء المتفقة مختاراً لسكل ذلك كما شاء لا هاد اشيء من ذلك إذ قدمنا أن كل ماحصرته الطبيعة (3) فهو المنناهي والمتناهي محدث على ما قدمنا قبل هذا كله من فعل فعلا واحد لا يفعل غيره فإنما يفعل بعلياهه ما قدمنا قبل هذا كله من فعل فعلا واحد لا يفعل غيره فإنما يفعل بعلياهه كالنار التي لا تفعل شيئاً إلا الإحراق وماشبه هذا فلو كان البارى هز وجل

<sup>(</sup>۱) في الأصل « منه تشبيه للفاعل بالمفعول » مكررة حذفناه ليستقيم النص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يمير عداداة ايستقيم النص .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ﴿ أبيحت ﴾ وهو تصحيف م

<sup>(</sup>٤) في الا مل ﴿ طبيعة ﴾

لا يغمل إلا فملا واحداً لوجب أن يكون ذا طبيعة . فلو كان ذا طبيعة لوجب أن يكون غدثاً .

وقد قد منا أنه قديم فقد صح أنه ايس ذا طبيعة وإذا ايس ذا طبيعة فواجب ألا يكون يفسل فعلا واحداً فإذا قد يطل أن يكون لايفمل فعلا واحدوبطلت الأقسام الأربعة التي قدمنا من أن يكون ذا قوى فاهــــلا بالآت أو فاعلا باستحالة أو فاعلا في أشياء مختلفة لأن هذا كله يقتضى أن يكون محدثاً وهو تمالى قديم فقد و جب ضروره أن يكون البارى عز وجل يفعل ما يشاء من مختلف ومتفق مختار دون هـــلة ،وجبة اشيء من ذلك ولا بتوه عي هنده بالله النو فيق .

وكل ما أنزمنا من يقول بقدم العالم من الدلائل الضرورية فهو لاذم للمنافية والديصانية وإعا حدثت فيما حندهم الصورة فقط ، ويعخل عليهم القول أيضاً بقناهي الأسلين لأنهما حندهم جسمان والجسم متناه (۱) ضرورة لدليلين توره هما إن شاء الله تعالى وذلك إنا نقول لا يخلوا كل جرم (۲) من الأجرام (۳) من أن يكون منحركا أو ساكنا فإن كان متحركا فقد علمنا من أحد وجهبن أما أن يكون متحركا إلى جهة من الجمات .

فإن كان متحركا باستدارة وهو خيرمتناه فهذا محال لأن الخطين الخارجين من الوسط إلى المشرق وإلى العلو خير متناهين فسكنان يجب أن يكوث الجزء الذي في سحت المعرق ومنه لا يبلغ إلى العلو لذى هو سحت الرحوس أبدآ

<sup>(</sup>١) في الأصل (مبناء ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( حزم ) وهو تصحيف •

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الاجزام) وهو نصحيف.

فقد بطلت الحركة على هذا فهو متحرك لا متحرك وهذا محال وهدا مع مشاهدة العيان لقطع كل جزء من الفلك السكلى جميع (١) مسافته ورجوعه إلى مكانه في أربع وهشرين ساعة وإن كان متحركا إلى جهة من الجهات فهدا أيضاً محال لأن الحركة القله من مكان إلى مكان فإذا وجه هذا الجسم مكانا يلتقل (٢) إليه لم يكن فيه قبل ذلك فقد البقت النهاية له ضرورة لأن وجوده فير كان في المسكنان اذى انتقل إليه وهسكذا فيما بعده من الأمكنة فلم يزل فيره متنقل وقد قلم أنه لم يزل منتقلا فهو إذاً متحرك لا متحرك وهذا محال.

فإن قلمتم أنه كان ساكن قلمنا لـ مم أقطعوا من هذا الجرم قطعه بالوهم فإذا توهموا ذلك ساكنا سألناهم متى كان هذا الجرم أهظم أقبل أن تنقطع منه هذه القطعة أو بعد أن قطعت فأيما فالوا وأن قالوا إنه مساو لنفسه قبل أن يقطع منه تقطعة فقد أثبتوا النهايه إذ لا تقع القلة والسكثرة والتساوى إلا في ذى نهاية وأيضاً فإن المسكدان والجرم بما يقع تحت العدد لوقوع الزمان. تحت العدد.

فلما أدخلتا فيما خلافى تناهى الزمان من طريق المدد فهو لازم فى تناهى. المسكانُ والجُرم من طريقة المدد بالمسافة وبالله التوفيق .

وكل ما ألزمنا من يقول يقدم الأجشّام فهو لازم بسينه لمن يقول يقدم السيمة السكواكب والأثنى عشر برجاً لأنها أجسام جارية تحت حركة الفلك فالغلر ما ألزمنا هنالك في حدوث الأجسام وأرمانها فهو لازم لهـــولاء (٣٪

٧٩ -ب

<sup>(</sup>١) في الأسل (جع) صححناها إلى جيع ليستقيم النص:

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( منتقلا )

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( لهاؤلاء ) وهو خطأ إ ملائي.

وتركنا ما يلزم المنانية وغيرها فى المزاج والاختلاط وصفات الظلمة والنور من الاختلاط والمحال .

إذ أنما قصدنا إجتناب أهل المذاهب فى أن الفاعل أكثر من واحسمه وإثبات النوحيد فقط وإذا ثبت ذلك ببراهين ضرورية يطل كل ما فرهو من هذا الأصل الفاسد إذ أنما قصدنا الاختصار والاستيماب لما لا بد منه وبالله النوفيق .

وأما من جمل الفاهل أكثر من واحد إلا أنهم جماوهم خير العالم كالمجوس والصابئة والمزدقية ومن قال بالنشلتيث من النصارى (١) فإنه يدخل هليهم من الدلائل الضرورية بحول الله وقوته ما نحن موردوه إن شاء الله .

فنقول وبالله النوفيق .

أما ما كان أكبر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد وما كان نوها فهو مركب من جنسه العام له ولغيره ومن فصل يخصه ليس فى غيره فله موضوع وهو الجنس القابل لصورته (٢) وصورة غيره من أنواع ذلك الجنس وله محول وهو الصورة التى خصته دون فهده فهو ذو موضوع ومحول فهو مركب من جنسه و فصله والمركب مع المركب من باب المضاف الذى لابد لسكل واحد منهما من الآخر .

فأما المركب فإنما يقتضى المركب من وقت سمى مركباً لا قبل ذلك وأما الواحد فليس هدداً لما سنبينه إن شاء الله تمالى بعد انقضاء السكلام في هذا الباب وبالله النوفيق.

i - x.

<sup>(</sup>١) في الا صل كلمة ( النصاري ) مكررة حذاناها ليستقيم النص.

<sup>(</sup>٧) أضفنا ( و ) ليستفيم المعنى ,

ومن الدايل على أن فاعل العالم ليس إلا واحد إن العالم لو كان مفعولا لاننين قصاعداً لم يخل من أن يكونا لم يزالا مشتبهين أو مختلفين فأيما قال لقد أثبت معنى (۱) فيهما به أشتبها أو به أختلفا فإن بتى ذلك فقد ننى الاشتباه والاختلاف معا ولا يجوز ارتفاعهما مما أصلا فى المعقول لأن ذلك محال موجب قعدم لأن وجود شيئين لا يشتبهان فى وجهمن الوجوه محال أن فى ذلك عديهما لأن هذه الصفة معدومة وإذا كانت الصفة معدومة فحاملها معدوم وهم قد أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بوجود معدوم فى وقت واحد من جهة واحدة وهذا محال .

وهم إذا أثبتوا موجودبن قديمين فقد اثبتوا لهما ممان قد أشتبها فيها وهي كونهما شنبهبن في الإختراع [و] (٢) ومشتبهبن في القدم (٣) ولا يجوزأن يكون ذلك ليس هيرها لأنها صفات غيرها أهني اشتباههما فإن كان الاشتباء هو هما فهما شيء واحد ، وكذلك أيضاً يلزم في كونهما مختلفين في أن كل واحد منهما غير صاحبه فإن كان هذا الاختلاف فيما هو غيرها فهاهنا ثالث وهمكذا أبداً وسنذ كر ما يدخل في هذا إن شاء الله تمالي ، وإن كان التغاير هو هما والاشتباء هو هما والاشتباء هو هما والاشتباء هو هما فالتغاير ليس إشتباها لأن كون الشيء فير الشيء ليس اشتباها لأن مدى التغاير إن هذا فير هذا .

ولا یجوز أن یکون الشیثان مشتبهین بالنغایر فإذا قد ثبت ما ذکرنا ولم یکن بد من اختلاف واشتباه وهو سمی خیرها فقد ثبت ثالث وإذا ثبث ٠٨٠ سي

<sup>(</sup>١) في الاُصل ( معنا ) وهو خطأ إملائي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل في صححناها إلى (و ) ايستقيم المني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل العدم صححناها القدم ليستقيم المي ٠

ثالث لزم فيهم ثلاثتهم ما لزم في الأثنب بن من السؤال وهـ نكـذا أبدآ .

وهدا بوجب وجود فاهلين الهة أكثر من المأهولين وهذا محال لأنه لا سبيل إلى وجود إحداد (١) تأثمة ظاهرة فى وقت واحد لا نهاية لها لأنه إن كان لها حدد فقد حصرها على ما بينا وقدمنا وما حصر فمتناه وقد أوجبنا عليهم أن يقولوا بأنها فير متناهية فيلزمهم من هذا النول بأحداد متناهية وهذا من أهظم المحال وأن يكون لها عدد فليست موجودة لأن كل أشياء موجوة لها عدد وكل ذى عدد فمنناه كا قدمنا .

فإن قال قائل : فيأى شيء انفصل الخلق هن الخالق والخلق بعضه هن بعض وأراد أن يلزم في ذقك ما ألزمناه في الأدلة المتقد ة .

قيل له وبالله النوفيق: الخلق كله حامل وكل حامل منفصل من خالقه من فيره من الحاملين لمحموله من فصوله وأنواهه وأجناسه وخواصه وسائر أهراضه من مكانه وكيفيائه وفير ذلك وكل محمول فينفصل من خالقه ومن فير من المحمولين بحامله لأنه نو لم يكن الحمول لم يكن الحامل والبادى فير موسوف بشيء من ذلك ، وليس البارى هز وجسل حاملا. ولا محمولا هددا (٧).

وقد ذكرةا في باب السكلام [في](٣) بقاء الجنة وبقاء الأجسام فيها . بلا نهاية في كتابنا الانفصال ممن أراد أن يلزمنا هنائك ما أثرمنا نحن هاهنا

<sup>(</sup>١) في الأصل اعتداد وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٧) في الأسبل ( عددان ) وهو خطأ إملائي ٠

<sup>(4)</sup> في الاصل سافطة أضففاها ليستقيم النص .

[فيمن] (۱) يقول بالأحداد التي لا تتناهي إلا أنا لله كرها من ذلك طرفة يسيراً ليتم السكلام في المسئلة التي نحن فيها إن شاء الله تمالى والفرق يبين قولنا هناك وقول خصومناهنا إننا لم نوجب هنالك وجود أهداد لا تتناهي يل قولنا إن ما ظهر من حركاتهم ومددم فيها هصور متفاه وإنما نقينا (۲) النهاية هنها بالقوة بمني أن البارى عز وجل محدث لهم بقاه ومدداً أبداً إلى لا نهاية وليس ما ظهر من ذلك بمضاً لما لم يظهر فيلزمنا أن يسكون اسم كل مايقم هلي المعدوم والموجود لأن الموجود لا يكون بمضاً إلا الموجود مثله ولا يكون بمضاً المعدوم إذ لا سيما أنما يقم على معانيها ومهني الموجود مثله ما كان قائماً في وقت من الأوقات ماض أد في حال مما لم يكن هذا ، وايس موجودا وإبعاض الموجود كلها موجودة في حال مما لم يكن هذا ، وايس لمحدوم والمعدوم بطلان الموجود رلا سبيل إلى أن يكون ابعاض الشيء التي يلزمها اسمه لا اسم لها سولمه يبطل (۲) بعضها (٤) بعضاً وقد يمكن أن يشغب مشغب (۵) في هذا المكان .

فنقول: قد وجدنا أبعاضا لا يقع هليها اسم كاما كاليد والرجل والرأس وسائن الأعضاء ليس في شيء يسمى منها إنسانا(٦) فإذا أجتمعت وقع هليما اسم الإنسان. وهذا شغب لا أننا إما قلمنا(٧) في الا بماض المتساوية التي

<sup>(</sup>١) في الاصل (كنن ) وهوخطأ إملائي .

<sup>(</sup>٧) في الانسل (يقينا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الاسل يبطل وهو تصحيف من الناسخ

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( بمضها ) مكررة حذفناها ليستقيم للمني .

<sup>(</sup>ه) في ألاصل (شنب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ليس شيء يسمى ما يسمى إنساناً صححناها ايستقيم النص

<sup>(</sup>٧) في الاصل ( يلنا ) وهو تصحيف .

كل بعض منها يقع هليه اسم السكل كالماء الذى كل بعض منه ماء وكله ماء وليس الإنساني المتجزى من هذا الباب وكل بعض من أيماض الوجودية هليه اسم موجود، وقد يمكن أن يشعب مشعب في قولما: (وكل بعض) ، أن الأيماض لا تبطل (١) بعضها بعضاً فتقول أن السواد مضاد البياض وكلاهما بعض اللون السكلى فيذا أيضا ليس بما أرهناه في شيء لأن قولنا موجود ليس جنسا فيقع هلى أنواع متضادة فإنما هو معني (٢) في أشياء قد الساوت كلها فيه فهو يعم بعضها كلها وأيضا فإن السواد يضاد البياض في همذا المون (٣) وهل اللون (٤) يجتمعان في هذا المهني اجتماها وأخيرا لا يختلفان فيه وإنما اختلفا بمني آخر فسكذلك لا يخالف موجوده موجود في أنه فيه وإنما اختلفا بمني آخر فسكذلك لا يخالف موجوده موجود في أنه موجود والمدوم يخالف الموجود في هذا المهني نفسه وليس فوقها جنس يجمعها كا فوق البياض والسواد جلس يجمعها وكا أن البياض ليس بعضا السواد في شكذلك الموجود ليس بعضا المعدوم والمعدوم ليس بشيء ولا له معني حق في حيثة وسكون حييتة .

وقد تخلصنا في باب كلامنا في النجزى من مثل هذا الإلزام هناك وبالله النوفيق .

<sup>(</sup>١) في الأصل لا تبطل مكررة حذفناها ليسنقيم النص.

<sup>(</sup>٧) في الأسل ( معنا ) وهو خطا إملائي .

<sup>(</sup>٣) في الأسل ( النون ) وهو تسحيف .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( النبون ) وهو تصحيف .

## ( باب السكلام ) على النصارى والرد عليهم

والنصارى وإن كانوا ذرى كتاب ويقرون بنبوة أنيياتهم فإنهم لايقرون بالنوحيد ولكنا أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بقديمين ، فاهلين ، والنصارى أحق منهم بالإدخال في هذا المكان لأنهم يقولون بثلاثة (١) والنصارى فرق (٢) منهم :

## الأريوسية :

أصحاب (\*) أريوس وكان أستفاً في الروم ومن قوله النوحيد المجرد وإن هيسي أبن مربم عليه السلام عبد (\*) مخلوق كسائر الرسل وهؤلاء يتولون المسيح ابن الله على سبيل الولادة فالمكلام على هؤلاء والمكلام على اليهود سبواء على مابينا في باب المكلام على اليهود، ومن النصاري قرقة كسمى: اليعتوبية (\*\*) منسوبة إلى يعقوب البردعاني وكان راهبا وأكثرهم بمصر

<sup>(</sup>١) في الأصل الالة أضفنا (الباء) ليستقيم المني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فوق وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل عبده وهو خطاء نحوى .

<sup>(</sup>ه) وهم الاربوسية : أصحاب أربوس من فيرق النصارى الذين يقولون بنبوة عيسى عليه السلام فقط .

<sup>(</sup>هم أتباع يمقوب هذا المولود عام ٥٠٠ م في مدينة الاجمة من أهمال تعسيبين ش ق الرها وكان أكثر الفساسنة من أتباع هذا المذهب واليعاقبة مذهب من مذاهب الكنيسة الشرقية و تدءون كذلك بالمتوقيستين أي القائلين بالطبيعة الواحدة ومعنى ذلك أن المسبح هو الله أو أن الله والإنسان انحدا في طبيعة واحدة هي المسبح.

وأهمالها ومن قولهم إن الله هو المسيح ابن مريم وأمه استحال أنس فصار جسداً لحماً . وصلب وقتل ومات وهذه فرقا قد نافرت المقول نفاراً واحدا لأن الاستحالة نقله وهي و الاستحالة لا يوصف بهما القديم هز وجل ولو كان ذلك لكان محدثا والحدث يقتض محدثا

ويكنى من بطلان هذا القول إنه يدخل فى باب الحالات وليس فى باب الحالات وليس فى باب الحال أعظم من أن يعبد القديم محدثا وهير المؤلف مؤلفا ويلزم هؤلاء أن يعرفوا من دبر السموات والأرض وأدار الفلك هذه الثلاثة أيام التى كان فيها ميتا تعالى الله هاوا كبيرا ومنهم فرقتـــان يسميان النسطورية (١٠) والملكانية فى بلاد الروم وجميع بمالك النصارى .

وهانان فرقنان يقولان بالنثليث إلا أنهم يقولون واحد ثلاثة وثلاثة واحد ثم يجملون أحد الثلاثة أما والثانى إبنا والثالث زوجا وهم مع ذلك يقولون إن الثلاثة شيء واحد فإذا كانت كذلك قلاب هو الإبن والإبن هو الأب وهذا غير المحال والاختلاط وهم لا يقولون ذلك فيلزبهم إن كان ذلك أن يسكون في الأبن مما من ضمف أو حدث نقص به هن أن يسمى أبا والمنقس ليس من صفة القديم مع ما يدخل على من قال مهذا من وجوب أن يكون الثلاثة عدثه لحصر المدد بها وجرى طبيعة البعض والزيادة فيها هلى يكون الثلاثة عدثه لحصر المالم هذا مع ما يقرون في الكتاب الذي يزهمون أنه إنجيلهم من أن المسيح سئل هن القيامة متى هي فقال لا يعلمها أحد ولا الإبن أيضا لا يعلمها ولسكن الأب وحده يعلمها وقرأت أيضا فيه أن الابن يوم القيامة يقعد على يمين الأب وحده يعلمها وقرأت أيضا فيه أن الابن يوم القيامة يقعد على يمين الأب وهذا يوجب تغاير الثلاثة وهو خلاف

<sup>(</sup>١) السنطورية : هكذا في الأسل ، وهو خطأ .

قولهم وقد لنن يمضهم أشياء قالوها لا ممنى لها إلا إننا نلبه عليها ، لنبين هجنة قرلهم وضعفه بحول الله تمالى وقوته وذلك أن بعضهم قال لما وجب أَنْ يَكُونَ البارى حيا عالما وجب أن يكون له حياة وعلم فحياته هي التي تسمى خب الروح وعلمه هو الذي يشمى الابن وحذا من أخث ما يكون من البكلام لأنا قدمنا أن البساري عز وجل لا يوصف يشيء من هذا من طريق الاستدلال السكن من طريق السمم خاصة وايس يصخ لهم دايل من إنجيلهم ولا من خير. من السكتب أن العلم يسمى ابنا ولا في كنبهم ابن الله علمه وأن كانوا بمن يقولون بتسمية البارى عز وجل من طريق الاستدلال فقد أسقطوا صفة القدرة إذ ايس الاستدلال على كونه عالما بأصح من الاستدلال على كونه قادراً القدرة على الحيوة قيل امم والعلم هو الحياة فإن تانوا العلم الحياة لأنه قد يكون حى ليس عالما قيل لهم والقدرة ليست الحياة (١) لأنه قد يكون حي ليس فإدراً كالمغمى عليه وما أشبهه .

> وقد قال بمضهم لما وجدنا الأشياء تنقسم قسمين حي ولاحي وجب أن يكون تعالى حيا .

> ثم وجدنا الأشياء الحية تنقسم قسمين ناطق ولا ناطق وجب أن يسكون البارى ناطنًا وهذا الحكلام في غابة الفساد لوجهين أحدهما أن القسمة قسمة طبیعیة وقوع تحت جلس لأنه إذا كان تسمیة الباری حیا إنما هو من هذا الوجه فإن يجمعه هذا الاسم مع سائر الأحياء أو يحد بحد الحي وبحد الناطق وكل ما كان محدوداً فهو متناه وكل ما كان تحت جنس فهو مركب من جنسه وفصله وكل مركب محدث.

<sup>(</sup>١) نمى الاُصل ( الحبوة ) وهو خطاء إملائي .

والوجه الثانى أن هذه النسمة التى قسموها منقوصة لأنه (١) يلزمهم أن يبدوا بأول الفسمة التى هى أقرب إلى الطبيعة فيقولون وحدنا الإشياء جواهراً ولا جوهراً ثم يدخلون البسارى تعالى تحت أي النسمين شاءوا ولا يدلهم أن يدخلوه تحت الجوهر وجب أن يكون محدثا لأن كل محدود محدث على ما قدمنا ثم نعترضهم في قسمتهم قبل أن يبلغوا إلى الحي الناطني بالجسد والنامي وهذه كلها مخاوتات وإن كان بعضها فهو مخلوق تعالى الله عن ذلك هلواً كبيراً.

وقال بعضهم لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد وذلك أكسل العدد ولا يجمع الزوج والفرد وجب أن يكون البارى كذلك لا أنه غاية السكال وهذا من أخث السكلام لوجوء أحدها أن البارى عز وجل لا يوصف بكال ولا تمام لآن السكال والتمام من باب الإضافة [و](۱) لأن التمام لا يتم إلا فيا فيه نقص فإذا زيد إليه ذلك الشيء الذي به تم سمى كاملا تاما وإذا عي عنه سمى ناقصاً ، وكذلك السكال والتمام معناها واحد .

والوجه الثانى أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أنم من الثلاثة لأنه أيجمع أزواجاً وأفراداً ثم فيما جمع زوجاً وفردا وأحدا فلمنقل أن ربه أحداداً لا يتناهى وأكثر الأعداد وهذا محال. وكنى فساداً بدليل بؤول إلى الحال .

والوجه الثالث: أن هذا الاستدلال مضادلقولهم فى أن الثلاثة وأحدوالواحد ثلاثة لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد بخلاف هذا فليست الواحدالق بتناهى بل هو بسنها وهي كل له ولغيره معه والبارى تعالى لا بعض له ولاكل

<sup>(</sup>١) في الاُصل (لاُنهم ) وهو خطاءُ بمحوى .

<sup>(</sup>٧) مني الاُصل ( و ) ساقطة أضفناها ليستقيم المني .

والجزء ليس السكل والسكل ليس الجزء والواحد جزء الثلاثة ، والثلاثة كل لواحد والأثنين ممه فلواحد فير الثلاثة فير الواحد لأن البعض فير السكل والعدد مركب من واحد وواحد وواحد إلى نهاية العدد الملفوظ فالعدد ايس الواحد ، والواحد ليس العدد ولسكن العدد ليس العدد الآحاد (۱) وليست الواحد ، والواحد ليس العدد ولسكن المواحد كا قدمنا وهسكندا كل مركب من أجزاء فليس ذلك المركب جزء من أجزائة فالسكلام مركب من حرف وحرف والسكلام ليس الحرف والحرف المسركلام .

٨٣ --- ب

والوجه الرابع أن هذا المدنى السخيف الذى قصده نجده فى الأثنين لأن الأثنين حدد يجمع فردا فردا وهو مع ذلك زوج فنى الأثنين الزوج والفرد فليجمل ربه اثنين على هذا الممنى .

والوجه الخامس أن كل عدد فمحدث وكذلك كلا وقع عليه عدد لأن المدود لا ينفك من عدد فالمدد لم يوجد قط إلى معدود العدد إثنان فصاعدا فالواحد ليس عدد على ما سنبينه إن شاء الله تعالى بعد هذا وبه يتم الكلام في التوحيد بعون فله تعالى .

ونما يمترض به اليهود والنصارى ون ذهب إلى إبطال المكواف من سائر الملحدين إن قال قائل من السكفار لعنهم الله قد نقات اليهود والنصارى أن المسبخ هيسى ابن مريم عليه السلام صلب، [وقد](٢) جاء [ف](٣) القرآن إنه لم يصلب فسكيف هذا إن جوزتم على هسند السكواف العظام

<sup>(</sup>١) في الاصل ( الآحاد ) مكررة حذفناها ليسنقيم النص .

<sup>(</sup>٧) في الاصل ساقطة أضفناها ايسنقيم المني

<sup>(</sup>٣) في الاصل ساقطة أضفناها ليستقيم المعني .

المختلفة الأهواء في الأدبان والبلدان والأزمان نقل الباطل فليست أولى بذاك من كوافح في نقلها أهلام نبيكم وشرائمه وكتابه .

وإن فلهُم أنه شبه هليهم فلم يعتمدوا نقل الباطل فقد جوزتم التلبيس على السكواف فلمل كافتسكم أيضاً ملبس هايها فايس سائر السكواف أولى مذاك من كافتـــَمْ وكيف كان فرض الإقرار بصلب المديح عندكم قبل ورود الخبر عليكم ببطلان سلبة ؟

فإن قلتم كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه فقد قلتم فرضاً على الناس الإقرار بالباطل وأن الله تعالى فرض على الناس تصديق الباطل وفيه ما فيه -

وإن قلتم كان الفرض هليـكم الإنكار لصلبه فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس تـكذيب الكواف وفي هذا إبطال نقل كانشكم وإن ذلك ليس بلازم لأحد وفي هذا إبطال جميع الشرائع وإبطال كل ما نقلت كافة من الكواف وفي هذا ما فيه عليكم.

قال أبو عمد هذه الإلزامات كاما قاسد: في خاية الفياد والحسد فيه ونحن مبينون ذلك بالبراهين الصحيحة / الضرورية بياناً لا يخنى على أحد بمن له أدنى فهم و بالله النوفيق .

> فنقول إن صلب المسيح علميه السلام لم ينقل بالسكواف المشروط قبول نقله في موجب العقول إذ السكافة الذي يلزم قبول توليا هو ما نقله جاعة لا يجوز عايها النو اطو.

> إما لتباين طريقهم وهدم إلنقائهم وإن قلوا وإما السكارة هدد يمتنع فيه النواطؤ فمجيء واحد بمد واحد في أزمان متفرقة بتحقيق ما شاهه و. ٥٧ - ابن حرم

وما تقله هيء من أهل هذه الصفات التي قدمنا هن مثلها وهن مثلها وهن مثلها وحن مثلها حتى يبلغ إلى مشاهدة فهذه صفة السكافة التي يلزم قبول نقلها وسواء كانوا هدولا أو فساقاً أو كفاراً.

والذين شاهدوا ما ادهوا من صلب هيمى ابن مريم هليه السلام إنما كانوا شرطا مأمورين مجنسمين مضمون منهم السكةب وقبول الرشوة هلى إطلاق الباطل والنصارى مقرون بأنهم أرشوا هلى أن يقولوا إن إصحابه سر قوه فقوم يرشون هلى السكةب لا يكونو كافة لاهم ولا من أرشاهم وهذا هو النواطىء الذى لا مدخل لمن يحوز هايه فى السكافة فبطل بما ذكرنا أن يكون صلب المسيح ابن مريم هليه السلام مقبولا بكافة إذ جميع السكواف الناقلة لصلبه عليه السلام إنما يرجع إلى فقل هؤلاء الشرط وأهران كنعان السكاهن المارونى الآمر لهم ، وأما الحواربون (١) فسكانوا ليلة ذلك خائفين على أنفسيم فابوا هن ذلك المشهد هاربين هنه لئلا يحل بهم مثله ، وهذا شعون الصقا قد أراد أن يقبض (٢) هليه الله في الليل إذ دخل دار السكاهن ليتعرف قد أراد من هرب وكفر عمرفنه .

والنصارى يقولون إن مريم (\* ) المجدلانية وهي امرأة لم تقدم على حضور

<sup>(</sup>١) الحواريون : هم أولئك الذين آمنوا بميسى ﷺ وعاونو. وتتلمذوا عليه وعددهم إثنا عثمر ذكرهم متى في الإصحاح العاشر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( ينقبض )'.

<sup>(</sup>٥) مريم الجدلانية قال مق في ص ٧٨ وبعد السبت عند هجر أول الأسبوع سهادت مريم الجدلانية ومريم أخرى لتنظر القبر وإذا زلزلة عظيمة حدثت الآن ملاك الرب نزل من السهاد وجاد ودحرج الجحر عن الباب وجلس عليه وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالتلبج ومن خود ارتمد الحراس وصاور ا

قلك المشهد وإنما كانت وافقة على بعد فسكيف أسحابه وحواريو. (١).

وقد ذكروا في الإنجيل الذي بأيدى النصارى أن أصحاب السكاعن /اليهودى لم يقدموا على أخذه (٢٠) في الجاحة خوفا أن يحال بينهم وبينه ، وأنهم إنما خرجوا إليه ليلا بالشرط فدل ذلك أن صلبهم الذي صلبوء إنما كان استراقا عن جاعة العامة وسائر اليهود وأنما فعل ذلك السكاهن وأعوانه وسلطان خلاء البلد فقط . (٣)

أما قولهم قد جوزتم النمويه على الكافة فقد بينا أنها ليست كافة وحق لو كانت كافة فكل آية تفرق العادات لا تحمل على المكنات ألا ترى اليهود يحكون عن بعض أنبيائهم فسوقا ووطء فروج الإعاء وهو حرام عندهم [ويحكون] (٣) هن هارون(٤) عليه السلام أنه هو الذي عمل العجل لبني إمرائيل وأمرهم بعبادته ورقص أمامه جل الذي صلى الله عليه وسلم عنذ الك.

<sup>===</sup> كالأموات فا سباب الملاك وقال المر أتين لا نخافا أنتما فإنى اعلم انسكما تطلبان يسوع المسلوب ليس هو هاهنا لأنه قام كما قال .. فخرجنا سريعا من القسبر بمخوف وفرح عظيم راكضتين لنخبرا تلاميذه وإذ ها في طريقهما بيسوع فقال لهما لا تخافا إذهبا قولا لإخواني أن يذهبوا إلى الجليل وهناك برونتي .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( جواريوه ) وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( أحذه ) وهُو تصحيف من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) هذة السكلمة ساقطة في الأصل.

<sup>(</sup>ع) هارون عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو أخو موسى عليه السلام وقد أثنى الله تمالي على موسى وهارون ثناءا طيباً لما كابدا من عنت قومهما وشدة مراسهم مع ما كان عليه من الإيمان المحض والإخلاص وقد قال الله يما يه مكان غلصا وكان رسولا نبيا عناديناه من جانب الطور الأيمن وقر بناه نجيا ووهينا له من رحمتنا أخاه هاورن غيباً ي سورة مربع : ١٥ - ٥٣

<sup>( \* )</sup> انظر إنجيل منى . إصحاح : ٨ .

فإذا جوزوا على أي امم كبير هذا الكفر وهذا السف من عمل المعمل وفيره وهذا السف من عمل المعمل وفيره على ](١) موسى وسائر أنبياتهم فقد كان الذي فعلوه أيضاً وأعروهم به من الشرائع من جنس عمل المعجل والرقص أمامه ولهل كل ما أمرهم به معمية فله عز وجل كأمر هارون (٧) لهم بتعظيمه وإلا فالآية في جواز المعجل أنه معجزة كسائر ايالآت .

وليس تصديقنا نحن بجواز العجل موجباً لعبادته وجوازه هندنا إنما هو بروحانية وآوة كانت في قبضة السامري (٣) ، من أثر جبريل عليه السلام ولولا النص الوارد بأنه شبه لهم على الحاضرين المدهين لصلب هيسي أبن سريم عليه السلام لما قعلمنا بذلك . ولسكن لما ورد النص بذلك علمنا أن خرق عادة لا يدخل في حد المكنات إذ الممننع لا يكون ممكنا ولسكن إذا ورد

<sup>(</sup>١) ساقطة في الأسل اضفناها ليستقيم المني •

<sup>﴿</sup>٢﴾ في الأصل ( هرون ) وهو خطاء إملائي .

<sup>(</sup>۴) السامرى: جاء ذكر السامرى فى سورة طه: إذقال الله تعسالى: (وما أعجلك عن قومك ياموسى قال هم أولاء على أثرى وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من يعدك واضلهم السامرى س ٨٣ - ٨٠٠

درجع موسى إلى قومه نحضبان آسفاً قال ياقوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليه المهد أم أردتم أن يحل عليه خضب من ربكم فأخلفتم موعدى قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولسكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فسكذلك ألق السامرى فا خرج لهم مجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلههم وإله موسى فنسى ) ٨٦ - ٨٨،

عذا مانعه السامرى بقوم موسى وقد كان صائناً فصاغ العجل من ذهب وجبل فى فتحته شرابا ليحدث الحواز قال تعالى فى هـذا المعنى [ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم هجلا جسدا له خوار] وقد عاقب الله السامرى هذا فى الدنيا وفى الآخرة عقاباً أشد وأخزى.

وصبح فهو خرق عادة وهو ما لم برد مدفوهاً وممتنماً ولا يجوز أن يكون الله هز وجل يشبه هل كافة قد ألزم العباد أبقبول نقلها فلا سبيل إلى النشبيه على ما أدركت بحواسها .

وأما من ليس كافة فالنشبيه جائز هليها كما جاز فقد المعقل والحمق هـلى الواحد والأكثر . وليس جائزاً هلى الأمة كابا وعلى أهل الدكل من فيها . هـ مـ ا وأما قوله [كيفها] (١) كان الفرش قبـــل ورود النص ببطلان صلبه ؛ الإقرار بصلبه أو الإنسكار له .

فهذه قسمة فاسدة شغبية قد جوز من مثلها قديماً أكابر أهل المعرفة بحدود السكلام وذلك أنهم أوجبوا فرضاً ثم قسموه هلى قسمين إما فرضاً بإقرار وإما فرضاً بإنسكار وأضربوا هن القسم الصحيب فلم يدركوه وهذا لايرضاه إلا مفالط غابن لنفسه غشاش لمن أغتر به ، وإنما الحقيقة هاهنا أن يقول هل لام الناس قبل ورود الفرآن فرض بإقرار بصلبه أو بإنسكار لصلبة إذ لم يكن يلزمهم قرض شيء من ذلك فهذه القسمة غير (٢) صحيحة .

والصحيخ من ذلك أنه لم يلزم الناس قط قرض شيء من ذلك لا الإقرار بصلبه ولا الإلكار بصلبه فاما ورد القرآن بإبطاله أقرونا بإبطاله .

وأما قبل ذلك فسواء من أقر أو نرك الإقرار وسواء أنكر (٣) من أنكر ومن ترك إنكاره لا فرض على أحدبذلك وهو بمنزله شيء منيب في دار.

<sup>(</sup>١) في الأصل (كيف) ولا يستقيم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( غير ) ساقطة أضفناً ها ليستقيم النص .

<sup>﴿</sup>٣) فِي الْأَصْلُ ( إنسكار ) وهو تصحيف . ﴿

فيقال للذى سأل هذا السؤال الفاسد: ما الفرض على الناس فيها في هذه الدار الإقرار بأن فيها رجلا .

وهذا كله لاشيء إذ لا يلزم شيء من ذلك فرض لأن الله تمالى لم ينزل كناب القرآن بإلزام الإقرار بصلبه ولا إنكار له ولا بعث به نبياً ، وإنما لزم الفرض بعد نزول القرآن فوجب احتقاد إبطال صلبه فرضاً فإن قالوا قد نقل الحواريون صلبه وهم أنقياء هدول قبل لهم وبالله التوفيق .

الناقل لإهلابهم ولنقابهم أنه صلى الله هليه وسلم صلب هو الناقل عنهم أنهم قالوا بالنثليث وباضطراب أخبارهم فى الإعييل فإن كان صادقا ونقلت ذلك عنهم كافة فقد صح كذب من قال بالنثليث وكفره فلا يكون ثبيا ولا مصدقا فى نقله إلا أن يكون كافة وإن كان كاذباً عليهم فالكاذب لايلزم قبول نقله ولا يكون كافة .

ه ب ب فبطل التشبيه الفاسد كله والحمد لله .

وبما يمترض به النصارى وإن كان ليس ضروريا لسكنا أوردناه لأنه يقرب من إفهام العامة وينقض به على النصارى أحكامهم وهى مسألة جرت لنا مع بمضهم وذلك أنهم قالوا بإبطال النبوة بعد المديح هيسى ابن مريم عليه السلام وأنه لا نبى بعده فيقال الهم : قوله عمداً لا يخلو من أحد وجبين إما أن يكونوا يتولون ببطلان النبوة من بعد المديح هايه السلام أو يقولون بإمكان وجودها بعده .

فإن قانوا بإمكان وجودها بعده لزمهم الاقرار بنبوة عمد منى الله عليه. وملم بصحة برهانه وإن قانوا ببطلان النبوة بعد المسينح هيسى ابن مريم لامهم ترك جميع شرائمهم من تعطيم الأمر وتعريم القرايب إلى الجد السابع

من نكاح [ القريبات ] (١) واستباحة الخاذير والمينة واقدم وتراك فرض الختان وصيام الأربعين يوما في وقت صيامهم وسائر شرائعهم إذ كل ماذكرنا ليس في الانجيل منه شيء بل في الإنجيل الذي يدهونه إنجيلا أن المسيح عليه السلام قال : لم آت لأغير شيئا من شرائع النوراة وهم قد منعوا من النبوة بعده و والشرائع لا توجه إلا عن الأنبياء وفي هذا بيان أنهم على شريعة لم يأت بها نبي بل جاءت النبوات بخلافها والحد فه وحده وبالله المستمان والتوفيق .

<sup>(</sup>١) في الأصل القرابات

## (الكلام في أن الواحد ليس عدداً)

وهذا حين نبدأ بحول الله تمالى وقوته فى تبيين أن الواحد ليس عدداً ننقول وبالله النوفيق .

إن خاصة العدد أن يوجد هدد آخر هو مساو له وآخر ليس مساو له هذا شيء لا يخلو منه هسدد . المساواة هي أن السكون أبعاضه كلمها مساوية له وبعضه غير مساويا له : ألا ترى أن الواحد والواحد مساوين الأثنين والواحد ليس مساويا/للا ثنين والحسة مساوية الثلاثة فيل السوما واللا ثنين غير مساويا الثلاثة فيل هذا الممنى كان قولنا مساويا خاصة العدد وهذه المساواة اردناها (۱) لا غيرها فلو كان الواحد أبعاض مساوية كان له كثير إذ الواحد الحق هو الذي لا أبعاض هو كثير لا واحد قالواحد ليس عدداً والبارى هو وجل ليس عدداً والبارى

وأيضا فإن الحس يشهه بوجود واحد فإذا نظريا في العالم كاه لم نجد فيه واحداً على الحقيقة لأن كل جرم منقسم محشمل النجزئة أبداً فهو كشير . وإنها سجى واحدا على الحجاز وكذلك كل محول في الجرم فنقسم بانقسام جزئيته وكذلك كل حركة فنقسمة بانقسام المتحرى فيها والزمان حركة الفلك وكذلك كل مقول من جلس ونوع أو خيره فوجب وجوب الواحد الحق في خير العالم فصح أنه خالق العالم تعالى اقدى لا يتسكنر بشيء من الأشياء البتة لا بعدد ولا بعمدة ولا بعبر ذلك وإنها قلنا في كل ما سجى واحداً في العالم أنه كشير يغنى أنه محتمل أن ينقسم (٢) فيسمى حينتذ كثيراً لا الآن قبل أن يقسم يعتمل أن ينقسم أنه ينقسم أنه غيسمى حينتذ كثيراً لا الآن قبل أن يقسم

1 -- A'

<sup>(</sup>١) في الأسل: (أردنا)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يقسم)

والبارى تمالى ليس كذلك لأنه واحد فلا ينقسم ولا يحتمل انقساماً .

قال أبو محمد: وإنما تسكلمنا بهذا على الواحد المطلق السكلى لا على جزء واحد بمينه . وكذلك فيا زاد على الواحد من الأعداد إنما تسكلمنا على الحسة المطلقة لا على خسة بمينها . وكذلك سائر الأعداد وبافي النوفيق .

ثم الرد على أعل الملل بخمد الله تمالى وعونه وحسن توفيقه وباق المستمان عنه وكر.ه.

## باب الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن

الم س

قال أبو محمد: قالت الجهمية القرآن مخلوق والشاهد على ذلك / قوله تعالى:

(بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) فهذا يدل على أن القرآن مخلوق لأن اللوح مخلوق وما كان فيه فئله مخلوق وقالوا: لا يخلو أن يكون بين ابتداء خاق اللوح المحفوظ أن يكون القرآن معه أو أحدثه بعد أن خلق اللوح فإن كان الفرآن إنا ظهر في اللوح حين خلقه الله فلم يتقدم القرآن اللوح المحفوظ ولم يسبقه إذ لم يوجد إلا معه وما لم يتقدم المخلوق فهو محدث لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه وما لم يتقدم المخلوق فهو محدث لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه وما لم يتقدم المخلوق فهو محدث لأنه لم يسبقه ولم يوجد إلا معه وما لم يتقدم المخلوق فهو محدث لأنه لم يسبقه ولم

وإن كان الوح المبتدأ ثم حدث فيه القرآن فالوح قبله فهو (٢) إذا عدث فالقرآن أيضا أولى بالحدوث إذ حدث (٣) بعد خلق الوح فسكان القرآن علوقا وهو قوله (بل هو قرآن بحيد في لوخ عفوظ) قال أبو محد هذه قسمة ناقصة لأنهم قسموا قسمين وأسقطوا القسم الثالث وهو الصحيح إن شاء المح تمالى وهو أن يكون القرآن قبسل الوح المحفوظ ثم كتب فيه وبه يتم السكلام .

ثم يقال لهم إن الخدخلق الوح والوح لا يحيط إلا برمم مكتوب فيه خد مسموع والقرآن كلام الله مسموع لا برى ، والذى هو مكتوب في الوح دمم يرى ولا يسمم حتى بقرأ القادىء فيسمع منه فالذى في الوح خط مرسوم

<sup>(</sup>١) فى الأصل ( ولم يسبقه ولم يوجد إلا معه ) مكررة فحذاً ناها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (وهو ) صحيحناها إلى نهو ايستقيم المعني .

<sup>(</sup>٧) في الأصل (إذا عما أحدث ) سحماها ليستقيم النص .

هبارة عن كلام الله هز وجل وكلام الله تعالى صفه قديمة من صفاته ولا توجه صفاته إلا به ولا تبين منه لأنه لم يزل متكلما كماأن قدرته لا تبين منه لأن السكلام لا يكرن إلا من منكلم ولا تسكون الفدرة إلا من قدير لا يبين شيء من ذلك عن الله تمالى فالخط والرمم مخلوقان .

فأما كلامه عز وجل فليس مخلوقاً ومما يفسد من يزهم أن كلام الله مخلوق ان يقال له إن اللوخ محدود مخارق ومحاط به أول وآخر لأن كل مخلوق بضرورة العقل / له أول وآخر فهو محاطبه ضرورة فإن كلام الله عنداو في المقيقة كله في الموح الحفوط فالقرآن إذاً أصغر من الوح والوح أكبر منه وهذا ما لا يمقل ولا يمرف وأفه هز وجل يقول لنبيه محداً صلى الله عليه ومسلم:

> (لو كان البحر مداداً المكلمات ربي لنفة البحر قبل أن تنفة كلمات ربي ولو جننا عثله مددا )(۱)

> > وقال تعسالي :

﴿ وَلَوْ أَنْ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجِرَةً أَفَلَامٍ وَالْبِحَوْ بِمُدَّمِينَ بِعَدْهُ صَبِمَةً أَبْعُر ما نفذت كلات الله إن الله عزيز حكيم )(١) .

ألا ترى أن الله عز وجل أخبرنا في كتابه العزيز أن كلامه لا ينف نإذا كان كلامه لا ينفد فقد صار لا أول له ولا آخر فإذا صار ليس له أول ولا آخر فقد صح أنه لا يسم الوح الذي أه أول وآخر وكلام الله لا ينفسه ولا ينقطم أبداً لأن كلامة صفة ،ن صفاته تمالي لا تنفه ولا تنقطع ولا تفارق

<sup>(</sup>١) السكمان : ١٠٩

<sup>(</sup>٢) لقيان : ٧٧

ذانه وألله هز وجل لم يزل متسكلما ليس لسكلامه أول ولا آخر كما ليسانداته لا أول ولا آخر كما ليسانداته لا أول ولا آخر وجيم صفاته مثل ذاتة وقدرته وهلمه وكلامه ونفسه ووجهه ما وصف به نفسه في كتابه المزيز كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا متجزئة ولا نافدة ولا منقطعة سبحانه ( ليس كمثله شيء وهو السميم البصير) (١) فالذي في الماوح إنما هو خط مكتومه.

ألا ترى أن الله هز وجل قد قال في النوراة لليهود والنصارى أنهم بجدون محداً صلى الله هليه وسلم ، بقوله :

( يجدونه مكتوباً عندهم في النوراة والإنجيل )(٢)

فسكان محمداً صلى الله عليه وسلم مكتوباً قبل شخصه عليه السلام وهو فير داخل في النوراة بذانه وليس في النوراة إلا الله تمالى ولفنه مكتوب مرصوم ألا ترى أن الله تمالى مكتوب في مصاحفنا مثلو بالسنتنا وهو عز وجل فيد حال ولا داخل في مصاحفنا بل هو عز وجل على عرشه الجيد بذاته وكينونته بلا /كيف وهو في كل مكان بملمه وكلامه ومكتوب في الله ح فير خال منه وكلامه عز وجل يسمع ولا يرى وكذلك قوله تمالى في سورة النوبة

( وإن أحد من المشركين استجارا فاجره حتى يسمع كلام الله )(٩)

ولم يقل حتى ترى كلام الله وكلامه لا يقدر أحد أن يراه وليس لـــكلام الله تمالى هرضا ولاجمها ولا جوهراً ( ايس كمنه شيء وهو السميم البصير)<sup>(3)</sup>

<sup>(</sup>١) الشورى: ١١

<sup>(</sup>٢) الأمراف: ١٥٧

<sup>(</sup>٣) التوبة : ٦

<sup>(</sup>٤) الشورى: ١١

وكلامه عز وجل قد سممه موسى ن عران هليه السلام ومحمه آدم عليه السلام ومحمه محمد صلى الله هليه وسلم ليلة أسرى به وبما يبطل قول من يقول إن القرآن مخلوق أن يقال له لابد لك من واحدة من ثلاث:

إِمَا أَنْ تَقُولُ إِنْ اللَّهُ خَلَقَ القَرْآنُ فَى ذَاتُهُ وَلَنْفُسُهُ .

أو خلته في غيره .

أو خلقه قائما ينفسه .

فإن قلت إنه خلقه في نفسه فيجب أن يكون علمه وقدرته وجميع كلامه ونفسه ووجهه قد خلقه في نفسه . تمالي الله هن ذلك ويكون في البارى شيء مخاوق وإنما يكون مخلوقا كلام الحلوقين .

وإن قال خلق الله القرآن وهو كلامه في خيره من خلقه فيجب إذا: [أن يكون الشمر الذي ذمه الله تعالى كلام الله هلي(١) ذلك]

وإن قال (٢) خلقه قامما بنفسه كإخلق كل خلق قامما بنفسه فهذا ما لم ير قط، ولا يرى أبداً كلام قائم بنفسه يتكلم دون متكلم به فإن صح كلامه غير مخلوق فإذا قد صح أنه غير مخلوق فقد صار صفة (٢) من صفات البارى وصفاته لا تسكون مخلوقة وبما يدل على أن كلامه غير خلقه وخارج عن خلقه رأن كلامه إنما هو أمره هو قوله وأن قوله هو كلامه وأن كلامه هو الحق الذى به يتسكون الخلوقون ، وقد فرق الله تعالى بين خلقه وبين أسره فصار الخلق خلقا والأمر أمرا وجعل هذا غير هذا .

<sup>(</sup>١) في الأسل هسكذا (أن يكون الشعر كلام الله ذمه الله تعالى على ذلك )

<sup>(</sup>٧) م<del>ڪ</del>ررة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( الأسغة )

قال الله تعالى :

٨٨ - أ ( ألاله اعلق والأمر نبارا الله رب العالمين ) (١) .

فقه مح أن الخلق خلق وأن الأمر أمر : فجمل هذا فير هذا ،

وقال الله هز يجل : (ذلك أمر الله أنزله إليسكم ) فدلهذا القرآن أن أمره هر القرآن وأن القرآن كلامه وأن كلامه هو الحق الذى به تسكون الأشياء الحادقة وهو قوله :

( ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق )(٢)

والحق هو قوله وقوله هو كن فيكون كما قال الله هز وجل:

( إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن ننول له كن فيكون )(٣).

ولم يقل إذا أرهنا هما فيسكون قرله مع خلفه فى الإرادة فالإرادة والقول والقدرة بها تخلق الأشياء، ويخلق ما يشاء وقال الله تعالى :

( فلسكم قولسكم بأفواهسكم والله يقول الحق وهو يهدى السببل ) (٤) .

والحق هو كلامه وكلامه النرآن فلا يخلوكل مخاوق خلقه في أول الدهر وآخره أن يكون بقول قاله أو بقدرة قدرها أو بإرادة أرادها فإذا كان ذلك فها هذا قائل ومقول ومقال له وقادر وقدرة ومقدور حليسه وإرادة ومريد

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٠

<sup>(</sup>٧) الأحتاف: ٣

<sup>(</sup>٣) النحل : ٥٠

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٤

وراد فالإزادة من إرادة الله تمالى والريد هو الله و المراد هو الحفق فإرادة الله تمالى وقدرته وقول الله وأمر الله هو كلامه وهو هله وكذاك نفسه ووجهة وصفاته أنها كلها غير محديه ولو كان كلامه مخلوفياً لوجب أن يكون محدثاً والحدث هو الذي لم يكن ثم كان ، ولو كان محدثاً لوجب أن يكون البارى هز وجسل غير ناطق ولا منسكلم ولوجب أن يكون لم يكلم موسى ولا آدم ولا محسداً ولا ملائكته وذاك أنه حين أمرهم بالسجود كليم وحين قال إنى جاعل في الأرض خليفة فصح أنه كليم موسى ولا أحداً فقد أن عران عليه السلام فن زهم أن الله تمالى لم يكلم موسى ولا أحداً فقد زهم أن الله كان قبل أن يكون القرآن في اللوح غير فاطق فلما صار القرآن في اللوح عار ناطقاً فهذه صفة المخلوقين ثمالى الله هذو وحل عن ذاك علوا كبيراً .

۸۸ سـب

والدليل هلى أن القرآن هو من علم الله قوله تعالى :

( من بعد ما جاء ك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين )(١) .

وبما يدل على على أن القرآن صفة من صفات الباري تعالى أنه سمى نفسه بأسماء تظاهرة وأساء يعرف بها فسبى نفسه الله ، والرحم ، والحدم ، والملام والمؤمن ، والمهيمن ، والعزيز ، والجباد وهى عسمة وتبسعون امها من أحصاها دخل للبنة وهو قوله :

(وله الأمياء الحسن فادعوه بها) (۲) .

<sup>(</sup>١) اليقرة : ١٤٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٨٠

ولم يقل ولله اسم واحد حسن ، وإنما هي أساء شتى وهو واحد أحد فرد صمه فهذه أساء شتى بعنى واحد وهو أكبر الآشياء ، وسمى كلامه أساء شتى مباه كلاماً وقرآ أ و نورآ وهدى و فرقاناً وشفاء وحقاً وبرهانا ورحة وهي أساء شتى لشيء واحد فهذا ما يدل هلى أن القرآن كلام وأنه ليس كالآشياء وهو خارج منها و به تمكون الأشياء وبالله النوفيتي وهو أحسل بالصواب وإليه المرجع والمآب.

## ( باب الرد على القدرية \* قاتلهم الله )

(٥) القدرية : وهم أصل المعتزلة وقد سماهم أهل السنة قدرية القولهم جيعاً بأن الله تعالى غير خالق لا همال الناس ولا الشيء من أهمال الحبوانات وقالوا : إن الناس هم الذبن يقدرون أهمالهم وأنه ليس فلة في أهمالهم ولا في أهمال سائر الحبوانات صنع ولا تقدير وإن الناس إنما يعملون أهمالهم بالقدر التي خلقها الله هيهم أحرار فيما يعملون أي أن الله لم يقض على أحد أن يندفع إلى أي همل مون الا همال بل وكله إلى نفسه وعقله يتصرف في أموره على ما يقتضيه ميه فإن همل صالحاً أتيب عليه وأن أساء لتي جزاه ماجنته يداه .

۲۳ \_ ابن حزم

الحسنات من الله والسيئات من العباد، ثم قال الدمر كيف قلت قال همر رضى الله عنه الحسنات من الله والسيئات من الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنى أقضى بينكا بقضاء إسرافيل بين مكاييل وجبريل ففرح القوم وقالوا يارسول الله وتمكلم جبريل وميكاييل في هذا ؟ قال: نعم وقد قال ميكائيل مثل قول أبى بكر وقال جبريل مثل قول عمر والذى نفسى بيده إن أول من تسكلم جذا فجبريل ومكاييل.

ثم قال جبريل أما إنه إن اختلفنا اختلفت الملائدكة كلهم وإن اختلفت أهل السماء اختلفت أهل الأرض والكن هلم حتى نتجاكم هند إسرافيل صاحب الصور فحد كم بينهما إسرافيل بتحيق القدر خيره وشره حلوه ومره كل من عند الله تمالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقضى بينسكم عاقضى به إسرافيل ثم ضرب وسول الله صلى الله هليه وسلم بكفه على أبى بكر وقال يا أبا بكر نو شاء الله أن لا يمصى فى أرضه ما خلق إبليس ، فقال أبو بكر رضى الله عنه صدى الله ورسوله والله لا قلت مثل قولى هذا أبداً ويصدى قول همر رضى الله قول الله تعالى :

( إنا كل شيء خلقنا بقدر )<sup>(۱)</sup> .

وقال:

﴿ وَاللَّهُ خُلَقَـكُمْ وَمَا تَمْمُلُونَ ﴾ (\*).

أى ما تمملون من خير وشر ، لا خالق مع الله

(ولو شاء ربك ما فملوم )<sup>(۴)</sup> .

<sup>(</sup>١) القمر : ٤٩

<sup>(</sup>٧) الصافات : ٩٩

<sup>(</sup>٣) الأنمام: ١٣٧

و قال :

( وما تشاءون إلا أن يشءُو الله )<sup>(١)</sup> .

وفی حدیث آدم وموسی صلموات الله علیهما حین قال له موسی أنت آدم ۸۰۰ ب الذی أخرجت اللماس من الجنه وأفویتهم .

فقال آدم صلموات الله وسلامه عليه : أنت يا موسى الذي أعطاله الله تمالى على الأولين والآخرين وأنت تلمني على أمر قد قدره على قبل أن أخلق ؟

وقال سهل بن هبه الله ( الله و ما كان من خير فن الله وبالله و إلى الله وما كان من شر فن الله وبالله وليس إلى الله ، ومعنى قوله الحير من الله وبالله وإلى الله يربه بقوله من الله أن منه الحير أمر به وبالله أى بولاية الله وتوفيفه و إلى الله قال لأنه تولاه ، وهو قوله :

( فلك بأن الله مولى الذين آمنوا(٢))

وممنى قوله الشر من الله ، قال من الله نهمى قال تراد الله العبد لم يعصمه تركه .

قال ومعنى ليس إلى الله مريد أنه لا يتولاة وهو قوله تعالى:

( الله ولى الذين آمنوا ) .

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة محد علي ١١:

<sup>(</sup>ه) هو أبو محمد سهل بن عبدالة التسترى من صوفية القرن الثالث الهجرى توفى سنة ٣٨٣ ه.

ثم قال :

( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت )(١)

والله يتولى الخير ولا يتولى الشر . وفي الفرآن وفي الحديث من هذا كثير لمن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والحديث عن النبي صلى الله عليهوسلم وعن الصحابه والتنابعين لهم بإحسان وجميا العلماء من أتُّمة الدين والسلمينُ بأن القدر مفروغ منه وهلم الله السابق في خلقه لا يحيد علم هنه وهو هـــلم الله ما كان في أول الدهر وما يستكون عما هو كائن أن يكون ومن احترض [على](٢) هذا أورده فهو ضال مضلل فلا يلبغني لذي لب أن ياحد بشذوذ المفال ولا أن يتابع تلبيس الجهال . وأسأل الله التوفيق في القول والأفعال والمصمة من البدع والضلال .

حدثنا أبو محمد بن مسرور قال حدثنا أحمد بن أبي سليمان ، قال حدثنا. أبو عثمان البصرى، حدثنا أبو عبد الرحن الجزرى عن هشام بن حسان « سبق القضاءُ ثم القدر بحقائق الرسل من أمر الله وخو اثم العمل وبالسعادة أن آمن وصدق وبالشقاء لمن كذب وكفر ثم، قال الله عز وجل : ابن آدم • ٩٠ – أ بمشيئي كان افدى تشاء لنفسك وبإرادتي كان الذي تريد لنفسك وبمونى أديت إلى فرائضي وبنعمتي تقويت على معصيتي فأنا أولى بحسنانك .نك وأنت أولى بسيثانك منى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيته

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٧

<sup>(</sup>٧) ساقطة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة .

فن نفسك وبدنبك وأنا قدرتها على يديك والقدر قبل القضاء ، والنضاء هو الحـــكم »

وهو قول الرسول هليه السلام: «قدر لله المقادير قبل أن يخلق السموات بخمسين ألف عام والقدور ما أصاب العبد في وقته وساهنه وماسبق به الحكم بأنه يكون لا محالة وفعل لله تعالى قبل فعل العبد».

وذاك قوله تمالى :

( فلم الفناوهم ولكر الله قتام م وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى)(۱) وقوله تمالى:

( قاتلوهم يمذيهم الله أبديكم ويخزهم )(٢) .

فهذا كله فسل الله قبل فمل العباد وبالله التوفيق وبه المستمان ولا حول ولا فولا أولا فولا أولا فولا فولا أولا فوة إلا بالله العلى العظيم وصلى لله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما .

تم كتاب الاصول والفروع لابن حزم

<sup>(</sup>١) الأنفال: ١٧

<sup>(</sup>٣) للتوبة: ١٤٠

الفهارس العامة للنص المحقق لكيتاب الأصول والفروع

75 15

#### الأحاديث الشريفة الحديث الصفحة رقم ١ - عن حرة بن جند عن النبي بَيُلِكُ إذ رأى الروضة الخضراء المعتمة ، ورأى فيها رجلا كالطول ما يكون من الرجال 444 ٧ - إذا تفارب الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب 724 ٣ ــ الأرواح جنود مجندة 444 ع - قال الله عز وجل : « ابن آدم بمشيئني كان الذي تشاء لنفسك» 2.5 ان أهل الجنة يا كاون ويشربون **XYX** ٣ - حد إن آخر أهل الجنة دخولا فيها بعد خروجه من النار 440 ٧ ــ إن الإعان على هيئة الدائرة الكبيرة 147 . 141 ٨ ـــ إن شدة الحر من ديح جهنم 44. إن الشيطان يجرى من إن آدم مجرى الدم F1720+7 م ر ـــ أهل الجنة ما كلون ويشر بون ، ولا ببولون ، ولا يتغوطون XYX وو \_ إن الفردوس هي أعلا الجنة 174 ٩٢ ــ إن يعش هذا ألا يدركه المرم حتى تقوم قيامتكم 124

(ب)

( )

4.4

AYA

٣٧ ـ بثت إلى الأحمر والأسود

ع و ساحة احدهم رشح يفيض من جلده

| inial       | الحديث                                            | وقم              |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------|
|             | ( , )                                             |                  |
| 724         | Tr.                                               | ٦٦ ـــ الرؤيا 1٪ |
| <b>72</b> 2 | زه من خمسين حزوهاً                                | ١٧ ـــ الرؤيا ج  |
| 454         | زء من سیمة وعشرین جزءآ                            | ١٨ - الرؤيا ج    |
| 711         | زه من سیمین حزهآ                                  | ١٩ الرؤيا ج      |
| 450         | سالحة من الله ، والرؤيا السوء من الشيطان          | ٢٠ الرؤيا اله    |
|             | (س)                                               |                  |
|             | لسلم فوق ، وقتاله كفر .                           | لا بالب سـ ۱۷    |
|             | صاُّه ، ثم القدر بمحقائق الرسل من أمر الله وخواتم | ٢٢ سبق الق       |
| 1+1         | ل                                                 | nall             |
| 444         | ة الغردوس الأعلى                                  | ٧٣ سلوا الله     |
|             | ( ش )                                             |                  |
| 148         | والنار إلى ربها فاكن لما بنفسين                   | ۲٤ — اشتكت       |
|             | ( س )                                             |                  |
| 754         | ر رؤيا أصدقهم حديثاً                              | ٧٥ أصدقهم        |
|             | ( ٔق                                              |                  |
| 4           | له المقادير قبل أن يخلق السموات بمخسمين ألف عام   | ۲۷ ــ قدر الأ    |
| **          | سول الله : ٢ هل ينام أهل الجنة ؟                  |                  |
|             | ( 년 )                                             |                  |
|             | وساً عند النبي ﷺ ذات يوم عند باب الحجرات          | مع ۔ کنا جا      |

| المفحة | الحديث                                                                                                    | رقم          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        | نسائه الأخبار ، فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا إذا أقبل أبو بكر وحمر ومعهما قوم من الناس ، وها |              |
| ٤٠١    | يخمسه بود اصل ابو بمر و مر وسهما قوم من مناس ، ومه<br>يتجادلان                                            |              |
|        | ( )                                                                                                       |              |
| 4.4    | ۔ لا نبی بع۔۔دی                                                                                           | - <b>4</b> 9 |
| 148    | <b>ـــ لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن</b>                                                               | ٠ ٣٠         |
| 144    | ــــ لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة                                                                          |              |
|        | ( , )                                                                                                     |              |
| 141    | ــ مالإيمان؟                                                                                              | 44           |
| 440    | من قال لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحذها .                                                                | <b>M</b> m   |
| 141    | — مالإسلام ؟                                                                                              | 42           |
| 7+4    | <ul> <li>مامن الأنبياء إلا من أوتى ما على مثله آمن البشر .</li> </ul>                                     | 43           |
| 144    | ـــ من قال هذا غرست له في الجنة كذا ، وكذا مخلة .                                                         | ۳٦.          |
|        | ( ¿ )                                                                                                     |              |
| 411    | ··· نسمة الشهداء تعلق في ممار الجنة .                                                                     | ۳٧           |
| 134    | · السمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة .                                                                   | ٣٨           |
|        | ( \( \sigma \)                                                                                            |              |
| 141    | ـــ يارسول الله حل لك في فلان فإنه مؤمن .                                                                 | 49           |
| 14.    | ـــ يخرج من النار من في قلبِه مقدار خردة من إيمان .                                                       |              |

# 

| ميد الحدرى ٥٣٥                     | ا أبو س   |
|------------------------------------|-----------|
| لیمان داو د بن یحیی ۱۳۶            |           |
| YYA YYA                            |           |
| يد الرحن الحدرى ٤٠٤                |           |
| ثمان اليمسري ٤٠٤                   | أبوء      |
|                                    | ا آبو ه   |
| الله على بن سعيد ٢١٣               | - 1       |
| ند سهل بن عبد الله النسترى         | ،   أبو م |
| <b>%</b> • ₹                       | ,         |
| لمزيل الملاف ١٥١ ، ١٧٧ ،           | • 1       |
| #17 6 10 6 4 1 A 6 4 1 C           |           |
| لى الحسن بن عبد الملك النسني       | ، ابيء    |
| Y/ <b>X</b>                        |           |
| يسى الأصبهاني ٢٠٤ ٥ ٢٠٤            |           |
| ريرة ۲۶۳۵ ۲۶۳۵ ۲۶۴                 | - 1       |
| ن عباس ١٦٥                         | . 1       |
| الهجيدي ۳۰۳                        | 4 1       |
| بن أبى سليان ٤٠٤                   |           |
| بى أبى عبد الله الوراق ٧٤١ -<br>١١ | _ 1       |
| بن الحسور ٢٠٦                      |           |
| بن الفصل الدينورى - ٧٦٩            |           |
| ن بانوس ۲۱۸                        |           |
| بن حسل ۲۹٤،۷۹۳                     | _         |
| بن خابط ۲۲۲ ، ۳۲۸                  | _ 1       |
| ر سلیمان ۲۰۶                       | احد       |

| ( †                                      | )                   |
|------------------------------------------|---------------------|
| 40% C 800                                | ابن أبي أصبيعه      |
| Yea                                      | ابن أبي عيسى        |
| AAY                                      | ابن جريج            |
| rr &                                     | ابن حبيب            |
| de den da                                | ابن الراو ندى       |
| 49 4                                     | ابن المبارك         |
| W7464.16187                              | ابن النديم          |
| ALECAAV CAIO                             | ابن عياس            |
| <b>V &amp;</b> &                         | أبن عمر             |
| 1914                                     | ابن تثيبة           |
| 137 9 33 Y                               | ابن مسمود           |
| 1AY 3 3 5 TM                             | <b>ا</b> ن هشام     |
| 198                                      | أبو إسحاق           |
| 4.4                                      | أبو ثور<br>ئار رائع |
|                                          | أبو الحسن الأش      |
| بن حرام البخارى                          | ابو الحسن على       |
| ***                                      |                     |
| Y <b>Y</b> Y                             | أبو بردة            |
| . بن زكريا الرازى                        |                     |
| **************************************   | •                   |
| ان الأصم ١٥١،                            |                     |
| ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                     |
| 444 ¢ 145                                | أبو حنيفة<br>ع نادا |
| 747                                      | أبو ذر المماري      |

| البزدوى ۳۱۸ | الجسن على بن الحسن                 | <b>۲۲</b> Λ                           | أحد بن شبيب النسائي                     |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 444         | حفص الفرد                          | 414                                   | إفر باذ                                 |
| <b>#</b> 77 | حمدات بن الأشمث                    | 74.                                   | أرسطو <b>ط</b> اليس                     |
|             | (¿)                                | 7AA<br>79767 <b>79</b>                | إمحاعيل بن ابر اهيم<br>إسحاق بن راهو يه |
| 797         | خالد بن الوليد                     | 1                                     | أنس بن مالك                             |
| <b>**</b> 1 | خبیب بن عدی                        |                                       | _, _                                    |
| 374         | خويز منداد المالـكي                | (                                     | ( )                                     |
| 777 6 187   | الخياط                             | 411                                   | ط با ب                                  |
|             | (3)                                | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | البخارى ١٩٤٥                            |
|             |                                    | 4+0                                   | بزيغ بن يونس                            |
| Y••         | ديسان                              | ALLA                                  | بشر بن للعثمر                           |
| 798         | داود ( الظاهري )                   | فتحالة ) ٢٠٥                          | بن بدران ( محمد بن ا                    |
|             | (ر)                                | 414                                   | بوداسف                                  |
|             |                                    | 417                                   | بهرام بن بهرام                          |
| 8.1         | راشد بن سعید                       | Y07                                   | البيروني                                |
|             | ( ; )                              |                                       | ( ث )                                   |
| 771 6 Y+0   | زر <b>ادشت</b>                     | نن ۱۵۰                                | ثمابت بن محمد الجرجا                    |
| 4.1         | زید بن دانة                        |                                       | <b>0.</b> ~.                            |
|             | (س)                                |                                       | ( )                                     |
| 448         | السبكي                             | <b>419</b>                            | حالينوس<br>المدوراية                    |
| Y•¥         | سعيد بن المسيب                     | 741 6 Y#Y                             | جابر بن عبد الله<br>الجبائي             |
| YY4         | سعيد بن جبير                       |                                       | اجبای<br>نجیفر السادق ۲۰۵۰              |
| 721         | سعيد بن أبي عوانة                  | 1 11 7 17 6                           | TYW COMMEN                              |
| YYA         | سفیان                              | (                                     | ( c )                                   |
| 384         | ر سلیان البغدادی<br>سلیان البغدادی | ٤٠٤                                   | الحسن اليصرى                            |
|             | - , - ,                            | <b>4</b>                              | احسن السري                              |

| ۲۹۶ عيد الله بن فايد                  | سلمان حرب                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۲۸۸ عبد الله بن محمد عبد الوحاب ۸۱    | سمرة بن جندب                                             |
| ۳۹۶ عبيد بن عمر                       | السهيلي                                                  |
|                                       | السيد الحيرى ٢٣٧: ١                                      |
| مان ۱۸۲، ۲۸۷ ، ۱۹۴، ۱۰                | ( ش )                                                    |
| عطاء بن يسار ٩٣                       | , ,                                                      |
| ۲۸ المقبی ۲۸                          | الشهرستاني ۱۹۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰                                |
| ۳۱۷ عسکرمة ۲۸                         | . C 4.4. C 4.4. C 4.4. C 44.4.                           |
| ۲۸۸ العلاء بن المسيب ع                | الشوكاني ١٩٤ ، ٢٢٩ ،                                     |
| على بن أبي طالب ٧٠٧ ، ٩١              | (س)                                                      |
| لام) علمي بن حجر ٢٨                   | صالح بن كيسان ( تلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| على بن عبد العزير البغوى ١٨           |                                                          |
| ۲۸ علی بن مشمر ۲۸                     | . 24                                                     |
| على سامى النشار ٢٧                    | •                                                        |
| حمر بن الحطاب ۲۳۶،۲۰۹                 | ( ض )                                                    |
| · Y 6 £ • 1 6 YQ 1                    | المنبحاك                                                 |
| ۲۷ 🚽 حمرو بن الحسن 🔻 ۲۶               | خبرار بن عمر و ۲۰۳ ، ۲۷                                  |
| ٣١٨ 🏻 حمرو بن العاس 🔻 ٢٠              |                                                          |
| حمرو بن على ٧٨                        | ( • )                                                    |
| عوف أبو رجاء 🗚                        | (ع)                                                      |
| ۲۹۱ عباد الباهلي ۲۹                   | J U. U J ,                                               |
| ( ; )                                 | عبد الرحن الثامن                                         |
| ۱۳٤ (ف)                               | حبد الله بن "سيد الباحلي<br>                             |
| ۲۸۰ الفضيل بن يعقوب                   | عبد الله بن أبي سرج<br>مد الله بن أدار ا                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ميد الله بن أبي اصالح                                    |
| ۱۹۳ (ق)                               | , .                                                      |
| 166                                   | عِیدِ الله بن عباس<br>عَبدُ الله بن عمرو ۱۹۳ ،           |

•

|                            |                                    | _            |                          |
|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 1986 194                   | المحمد بن عبيد                     |              | ( 4 )                    |
| 481                        | محد بن عمر                         | 198          | -کب                      |
| 444                        | محمد بن معمر                       | 418 6 YY     | السكلي                   |
| 44A                        | محمد بن يوسف الفرياب               | 4.4          | کہمس                     |
| <b>414</b>                 | المتمصم                            |              |                          |
| 717 6 71 ·                 | معمر بن حمر                        |              | (,)                      |
| 6 140 6 14                 | منذر بن سعاد ع                     | 474          | الما مون                 |
| 444 6 444                  | 6 448                              | YAA          | مؤمل بن هشام             |
| <b>\••</b>                 | المنصور بن أبى عامر                | 414          | مارسفند                  |
| <b>777</b>                 | مو بز بن بذان                      | 444 C 4+     |                          |
|                            | ( ) \                              | 421          | مزدك                     |
|                            | ( i )                              | 7.7          | مرقبون                   |
| Y• <b>7</b>                | نــطور الحــكيم<br>•               | ری ۲۲۱       | مسلم بن الحجاج النيسا بو |
| <b>4</b> 44 ¢ 4 <b>\$1</b> | النظام ۱۶۹ ۲۳۲۶                    | 4.1          | مسليمة الكذاب            |
|                            | ( • )                              | <b>*</b> . # | مضبر                     |
| 1214712                    |                                    | 100          | المغلفر                  |
|                            | هشام بن الحسكم<br>هلال بن أبي هلال | 198          | معاوية بن همرو           |
|                            | • -                                | 414641       | ممس بن عمر .             |
| <b>1.1</b>                 | هشام بن حسان الفردو.               | 7+4          | محمد بن إدريس الشاهمي    |
|                            | ( و )                              | 498          |                          |
| <b>Y1</b> 7                | وهب بن منیه                        | 771          | محمد بن إمحاميل البخاري  |
| ,                          | ( . )                              | 751          | محمد بن عمر              |
|                            | ( & )                              | 4            | محمد بن الطيب تصر        |
| 194                        | یزید بن هارون                      | 10+          | عمد بن الحسن المذحبي     |
| 47+ ¢ 4+,                  | يمقوب                              | 444          | محمد بن الحنفية          |
| 451                        | يزيد ب <b>ن</b> زريع               | 774          | محمد <b>بن ا</b> لمنسكدر |
| 441                        | يزيد بن الوليد                     | 747          | محمد بن جریر الطبری      |
| *18                        | یعیی بن هویدی                      | 144          | محمد بن عبد الوحاب       |
|                            |                                    |              |                          |

# الأماكن

| .414             | السند:        | }                | ( 「)                  |
|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 4 • £            | سيناء:        | 144              | أرض الحليل            |
| (ش)              |               | 714              | الاتعلس:              |
| 3913414          | الشام:        |                  | ( ب )                 |
| ( س )            |               | 19+              | بابل:                 |
| AEM              | السين :       | 414              | بلاد البربر :         |
| ( 4 )            |               |                  | ( ث )                 |
| ة المنوري): ٩٤   | طابا ( المدين | 414              | ر ،<br>تنور الجزيرة : |
| 144 :            | طور سيناء     | <b>* *</b> * * * |                       |
| ( ف )            |               |                  | ( ਣ )                 |
| Y+& 6 1AA :      | فاران:        | \$ h.d           | الجُّا بية ؛          |
| ( ق )            |               |                  | ( ¿ )                 |
| 754              | قرطبة :       | 414              | خراسان :              |
| (,)              | ,             |                  | ( , )                 |
| Y- & 6 \ 4 & : 4 | مكة المسكرم   | 714              | الروم :               |
| ( )              |               |                  | (س)                   |
| 144              | ناصرة :       | 4.5.14           | ساعير: ٨ .            |

الطوائف و الفرق

## الطوائف والفرق

(1)بنو لاوي : 4.4 الأريوسية : ١٩٧ ج ١٩٧ ، ٢٠٤ بنو مراری : Y+4 ۳۸۰ الإحاميلية : أصحاب أبو محد الرعين : ۱٤٤ (E) 144 6 784 6 184 أصحاب عانان الداودي اليهسودي : 498 197 (c) أُعل الأعراف : TAY الحرانيون: **\*\***\* أُهل الحديث : 4X# 6 174 الحشوية : 4.4 أحل الرصد • الحنفاء: 415 الحواريون: 111 أولاد إحماعيل : ( t) 144 6 MAY أولاد يمقوب : الحرمية : Y+A 417 الحوارج : ١٣٤ ، ١٧٢ ، ٢٠١ ، (ب) 7446 419 6 4.4 الراهمة : ( ) يتو إسرائيل: ١٨٥٠ ، ١٨٨ ، ١٨٩٠ \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* الدهريون: ينو إحماعيل: 4+ 2 الديسانية: ۲۰۰ ١٩٣٩ ٢٠٧٥ بنو کمر ؛ 144 6 144 444 6414 ينو تغلب ۽ 144 6 144 الدنافرة: 478 بنو عبيد ۽ 414 (ر) ينو عرشون : **X+**X الربانيون ( من اليهود ) : ١٩٧ ينو قيدار : 194

| ( ف )                        | الرواغش : ۲۰۱۵ ۲۰۱۵ ۲۳۲۵:         |
|------------------------------|-----------------------------------|
| النقياء: ١٩٣٤                | W14                               |
| ## : A373 -073 P#            | ( ز )                             |
| ( ق )                        | الزنادقة: ۸۱۷ ع ۲۳۹               |
| القرامطة: ٢٣٠٠               | (س)                               |
| القدرية م ١٠٠                | السامرية: ٢٠١٥،٠٧٠                |
| (,)                          | السامرة: ۲۰۰                      |
| المنتأخرون للله ١٤٨٠١٤٦      | السوفسطائية : ۲۲۷ ، ۲۲۷           |
| المتسكلمون: ٢٥٨              | ( ش )                             |
| المرجثة: ١٨٠                 | الشيمة : ١٣٠٤                     |
| المرقبونية: ۲۰۹۹ بههم.       | 11                                |
| المزدقية: ٢٣٩١ ٢٩٩٥ ٥٧٧      | ( س )                             |
| الجوس: ۲۰۹۵۲۰۶۴۵             | الصدوقية ( من اليهود ): ١٩٧       |
| WV# 6 W14.6 W1 - 6 Y+V       | المائية: ٢٧١ - ٢٧١ ع ١٣٠٤         |
| المرقونية: ٣٦٧،٧٠٩           | 440 c 444 c 444                   |
| Haritis : 34/34/344/3        | ( ښ )                             |
| 744                          | الضرارية : هامش : ۲۲۷             |
| المنافقوت ١٣٧                | - "-                              |
| المانيـة: ٥٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠٩ ، | ( )                               |
| 444 c 414                    | العرب : ۲۰۰۵ ۱۹۳                  |
| الملكانية: ٢٠٠٧ : ١٨٨        | الميسوية ( من اليهود ) أتبساع أبي |
| ( ن )                        | عيسى الأسبهائي اليهودي : ﴿ ١٩٧    |
| النسطورية: ٢٠٠٩ ١٨٨٣         | (خ)                               |
| النسارى : ۲۴۱۵۲۰۱۵۸۸۵        | النالب: : ٢٠٠                     |

السفر الخامس : ۲۰۶، ۲۰۶

( ش)

کناب ( شعیا ) : ۱۹۳

 $(\dot{z})$ 

كتاب ( العلم الإلهي ) لمحمد بن زكريا الرازي : ٢٥٦ ، ٢٨٨

( 4)

كناب ابن أبى عيسى في تفضيل السالحين من الناس على الملائك : ٢٥٨ كناب ابن حبيب ( في عذاب القبر ) : ٣٣٤

کتاب البزدوی : ۲۱۸ .

( )

الموطاءُ : للإمام مالك بن أنس (رضى الله عنه ) : ٧٠٧

# فهرست الموضوعات للجزء الثانى من كتاب ( الأصول والغروع) لابن حزم

| المنيحة    | الموضيدوع                                               |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 440        | باب اختلاف الناس في نبوة النساء                         |
| YAA        | . ب الوعيد<br>« « « الوعيد                              |
|            | į.                                                      |
| YAY        | مسألة في الآطفال                                        |
| 444        | باب السكلام في خلق الشيء ، هل هو الشيء أم غيره ؟        |
| 197        | باب اختلاف الناس في الإمامة                             |
| 444        | باب من آیکفر ، ومن لا آیکفر                             |
| <b>XPY</b> | باب من لم تبلغه الدعوة                                  |
| ***        | . باب السكلام في خرق العادات                            |
| 4.4        | « « السحر                                               |
| 4.0        | باب فعل الجن بالحجون                                    |
| 4.4        | باب القضايا بالرجوم                                     |
| #1+        | * المسكم لام في التولد                                  |
| 411        | باب السكون في الأشياء                                   |
| 414        | - باب الحركات والسكون                                   |
|            | باب اختلاف الناس في الإنسان وعلى من يقع هذا الحطاب،     |
| Y\0        | أعلى الجسد أم على النفس                                 |
| 414        | . باب الرد على من قال بثناسخ الأرواح                    |
| *44        | باب الرد على من يزعم أن في البهائم رسلا ، وأنهم يشكلهون |
| AYA        | . باب الكلام على السفطائية                              |
| 44.        | . باب السكلام على من قال بقدم العالم                    |

|                                    | باب الكلام على من قال إن للعالم خالقا قديما ، والنفس والمكان |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 454                                | الطلق ، والزمان والحلاء                                      |
| - <b>*</b> - <b>*</b> - <b>*</b> - | باب الكلام على من قال بأن العالم قديم ، وله فاعل قديم        |
| 444.                               | باب السكلام على من قال إن فاعل العالم أكثر من واحد ا         |
| ۳٨.                                | باب الكلام على النصارى                                       |
| 444                                | الحكلام في أن الواحد ليس عددا                                |
| 448                                | باب الردعلى الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن                 |
| .4.4                               | باب الرد على القدرية                                         |
| •                                  | الفهاريس المامة علايه البنكتاب                               |

استدراك

| المــواب              | 'llail-1           | س         | ص    |
|-----------------------|--------------------|-----------|------|
| نلا                   | کل                 | 4         | 149  |
| المشرك                | المشترك            | 140       | 180  |
| شميرة                 | مشميرة             | 9         | 121  |
| lpda                  | 4                  | *         | 120  |
| عذاب المون            | عذاب الهواء        | Ł         | 194  |
| نفسه قائما            | قائما              | ٧ من أسفل | 101  |
| يعلان                 | محلان              | ٤         | 101  |
| أى                    | وأ١٠ أي            | ₩         | 144  |
| في الأصل(واما أي) وهو | في الأصل (واما)وهو | هامش ۱    | 178  |
| لا يجور               | <b>لا</b> يجوز     | <b>Y</b>  | 170  |
| الماسة                | الممارسة           | 14        | 177  |
| بعثقد                 | يعتق               | ٣ من أسفل | 14.  |
| إلى                   | الى أن             | •         | 144  |
| الرتب                 | الريب              | ٧         | 1,44 |
| ملوك                  | ملولا              | ٨         | 148  |
| الأوامر               | الأامر             | 8         | 1,17 |
| الحدود                | لحدود              | 0         | 141  |
| و یا نزرون            | ويانزون            | ٦         | 198  |
| رعاة                  | ۽ دعاۃ             | ે મ       | 198  |
| ويقولون باأن عيس      | بأن عيسى           | ٨         | 194  |
| ادعوا                 | دعو                | ٤         | Y    |
| الحنق                 | الحق               | ٨ من أسفل | 4.1  |
| ینفون /۲۶ ب           | ينفون              |           | 4.4  |
| أقامات                | فاهات              | ۳ هامش    | 4.4  |

| الصدواب               | "LLL              | <u></u>      | ص   |
|-----------------------|-------------------|--------------|-----|
| الأحمال               | الأحال            | ٤            | 411 |
| حضهم                  | معم               | ٤            | 412 |
| 1 41                  | ,                 | ۱٤ هامش      | 714 |
|                       |                   | البياض       |     |
| وتيةن                 | و تفن             | 1            | 719 |
| خالق                  | خالف              | *            | 414 |
| من                    | منی               | ۽ من أحفل    | 74. |
| ٣٣ أ المامش الجانبي   |                   | ۾ من أسفل    |     |
| المب                  | الصبي             | 1            | 444 |
| و أ بطلته             | أبطاله            | 1            | 444 |
| سلوا                  | أسلوا             | ₩ من أسفل    | 444 |
| يعطى مال الدنيا       | يعطى آلدنيا       | 1            | 440 |
| لا يصدعون منها        | لا يسدون          | ٧٥٠ ٥ ن اسفل | 442 |
| <b>در</b> نه          | مان               | ۳            | 444 |
| وطءا                  | وطء               | •            | AAA |
| كذلك الله يخلق مايشاه | كذلك يخلق ما يشاء | 1.           | 444 |
| في المربية            | الربية            | ع من أسفل    | 444 |
| أحييقنا               | أحييا             | ٧            | 444 |
| آی                    | أى                | •            | 745 |
| قىل                   | قيل               | ٣ من أسفل ا  | 445 |
| خنہ۔کا                | خنكى              | 4            | 740 |
| الكفر                 | مكفر              | ٧٠ن أسفل     | 45. |
| ۴۸ ب                  |                   | ٦ من أسفل    |     |
| وروى العباس           | ورؤيا العباس      | ۳            | 722 |
| يارون<br>و بالحس      | و بلس             | 4            | 727 |
| أو بلا دليل           | أو بدليل          | ٤            | 724 |
| شنى                   | فق                | 7            | 454 |
| ولمسا كان كل          | ولما سركل         | ٤            | 450 |

|                          | الحليا                                 |                 | 1           |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| العسواب                  |                                        | من              | من          |
| علم                      | 2                                      | <b>Y</b>        | Y0+         |
| علم<br>ام                | عم<br>ا                                | ٨               | 40.         |
| موجيه                    | موجبة                                  | \               | 701         |
| 444.4                    | شفه                                    | ٤               | 401         |
| شق                       | شیء                                    | ١.              | 700         |
| 6                        | (_                                     | ۱ من أسفل       | 707         |
| کثیرین                   | كثير                                   | آخر سطر         | 707         |
| استلذاذ                  | اسلذا                                  |                 |             |
| ما تفعلون                | مالا تفملون                            | ٧ من أسفل       | 404         |
| هاروت                    | هار <b>ون</b>                          | <b>&gt;</b> > \ | !!          |
| فضية العصمة              | وفضيلة المصمة                          | ) > Y           | 777         |
| تفضلهم على               | تفضل عليهم                             | 1               | 474         |
| وجمأنه<br>               | وجمله                                  | •               | 377         |
| انتكام                   | ائسکلم                                 | ٤               | 770         |
| بائشياء وقمت حقبقة       | بائشياء حقيقة                          | •               | 777         |
| من<br>اة كا              | لمن                                    | . 511           | 444         |
| لٽرڪما<br>ابريا          | ائر کها                                | الأخير          | 744         |
| الدنيسا<br>تما الف       | الداري <b>ن</b><br>تنا <sup>م</sup> لي | •               | 3A7         |
| لا بفر قون<br>لا يفر قون | سا تف<br>يفرقون                        | ٨               | 44.         |
| و بین تارك               | يدر دون<br>بين تاك                     | ٩               | 440         |
| وين در                   | این الا                                | ١.              | 440         |
| ارام                     | وام                                    |                 | 4           |
| حضضنا                    | خضضنا                                  | j               | <b>4.</b> 4 |
| حين                      | <u> حق</u>                             |                 | ~11         |
| وكان                     | ما كان                                 | 1               | 4 / 44      |
| الإنسان                  | الاتان                                 |                 | ~\0         |
| عنده                     | 1                                      |                 | ***         |
| •                        | 1                                      | - 😈 - 1         | - • 1       |

| العسواب     | الحطا     | <b>"</b>                              | س    |
|-------------|-----------|---------------------------------------|------|
| أحدته       | أحدثها    | *                                     | ***  |
| <b>ک</b> یت | الأنه     |                                       | 440  |
| kuş         | ار<br>اسب | • من أسفل                             | 444  |
| الطاهرة     | طاهرة     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 404  |
| والخرمية    | الخزمية   | ** \                                  | 414  |
| الأصلين     | الأسلين   | " " •                                 | 444. |
| الحود       | لمجرد     | * *                                   | 44.  |
| إنسآ        | أنس       | \                                     | MAN  |

رقم الايداع بدار السكتب لسنة ١٩٧٨/٥١٧٠ الترقيم الدولي ٧ – ٣١٧ – ٢٥٦ – ٧٧٧

> مطبَع من شرست ان ۱۲۲۸ شارع الجيش -القاه ت ت ۲۲۳۵۶۰